



# <u>في هذا العدد</u>

اللغة العربية والإعلام الجباية وآثارها فل الحولة والمحتمع عند ابن خلد لمحاد من أدب أواخر العصر العثماني فل خمط من تراثنا الساخر، اختراع الخراع للصفحي الجغرافي ابن حوقل

أساليب التصرير فل خطابة صدر الأسلام السمعاني وكتابه الأنصاب

كتاب الماء للأزدة

ح- ع



🖸 قريمتل فلوفد والمراسلات إلى نصولا شد. الدير المسؤول الصَّالَة الكتاب العشراب العشبة الميوات العربسي، مستسق م صاحب 3230، ميانغت 6117240-16-16-16-16-1 المدير المسؤول الصَّالَة الكتاب العشراب العشبة الميوات العربسي، مستسق م صاحب 6117243 - ماكن: 6117244 - ماكن: 6117244

E-mail: unecriv@nct.sy

Internet: armajnet.sy

موقع المحاد الكناب العرب على شبكة (الرقب: www.awu-dam.com

العربد الانكتروبي:

# النارات المارات المار

مجلسة فصليسة تصيفار عيان انحساد الكلساب العساري - ومشسي

العدد: 78 - رمضان، شوال- 1420هـ- كانون الشاني- يناير -2000م - السنة العشرون



ے تریل بارد روزنیدن کی اندران بھائی ، باب الدون کی اوران الکام الدی جمل اندان الدین ، سب می ۱۳۲۰ باب الدون کی انداز کی اندران بھائی الدان الدین ، سب می انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی

#### تنسسويه:

إلى السادة كتاب مجلة " التراث العربسي " :

ترجو هيئة تحريس مجلة التراث العربي من السادة الكنساب مراعساة الأمور التاليسة في الموضوعات التي يرسلونها كي تنشر على صفحاتها :

- وفضل أن يكون الموضوع مطبوعاً على الآلة الكاتبة النسسخة الأولى منه، فبإذا تعذر ذلك فليكن مكتوباً بضط واضح، على ان ترسال النسسخة الأولى منه، في حال طبعه على آلمة النسخ.
  - بذكر السادة الكتاب عضاوينهم التي يرون مراسلتهم عليها.
- الموضوع المرسل إلى مجلة التراث العربي، لا يجوز لكاتبسه أن يبعث به في الآن ذاته إلى مجلة أخرى.
  - في حال مخالفة أي من شروط النشر السابقة، يهمل الموضوع المرسل قلا ينشر.
    - توجه المراسلات باسم رئيس التحريس
    - المواد التي تتلقاها المجلة لاترد لأصحابها المتواء تشرت أم لم وتشرر
      - المقالات المنشورة لاتعبر سالضرورة عن رأي المجلّـة.

هيئة تحرير مجلة التراث العربي

\_\_\_\_\_ الاش\_\_\_زاك السينوي

داخل القطر للأفراد : ١٥٠٠ ل.س

الدوائر الرسمية داخل القطر : ٣٠١ ل.س.

أعضاء اتحاد الكتاب : ٧٥ ل.س .

■ الاشتراك برسل حوالة بريدية أو شيكاً يدفع نقداً إلى (محاسب بحلة النوات العربي)

المدقق اللغوي : ممدوح فاخوري

# المد توى :

| <u>ص</u>                                |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| نصر الدين البحرة 7                      | □ اللغة العربية والإعلام                                              |
| *****************************           | 🗖 تجليات للكان في رسالة الغفران                                       |
| د, أحمد زياد محبَّكُ 17                 | □ الجباية وآثارها في الدولة والمجتمع عند ابن خندون                    |
| د.مصطفى العلواني 30                     | ·                                                                     |
| د.عبد الآله نبهان 34                    | □ لمحات من أدب أواخر العصر العثماني في حمص                            |
| *************************************** | 🗖 اختراع الخراع للصلاح الصفدي                                         |
| د.فاروق اسلیم 52<br>غ                   | ت شخصیات من القراث                                                    |
| ********************************        | 🛭 حکیم بن حزام                                                        |
| د.نجمان ياسين 57                        | 🗆 الجغرافي والرحّالة ابن حوقلمرَرَّتُونِ تَعَامُونِ مِوالِ            |
| جهيئة علي حسن 65                        |                                                                       |
| د. عدنان محمد أحمد 72                   | <ul> <li>□ أساليب التصوير في خطابة صدر الإسلام</li></ul>              |
| د.أحمد عبد القادر صلاحية 88             | 🗖 الشعر الأندلسي في طلائع الدراسات العربية                            |
| or one grant grant and and              | <u>ت من كتب التراث</u>                                                |
| أكرم البوشي 105                         | 🗅 السمعاني وكتابه الأنساب                                             |
| *************************************** | ت كتاب لله للأزدي                                                     |
| حسان فلاح أوغلي 111                     | الكتاب المغير                                                         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | معدر نافع بن نفيع الفقعسي الأسديالله معرد نافع بن نفيع الفقعسي الأسدي |
| د.محمد علي دقة 121                      |                                                                       |
| محمود الأرناؤوط 137                     | □ أخبار القراث العربي                                                 |
|                                         |                                                                       |



# 

نصر الدين البحرة

مؤخراً مقالة تسهيب في إطراء مذيعة تلفزيون فرنسسي هي "كلير فحراً فت شازال" وقد ذكرت كاتبتها أن هذه المذيعة "تتكلم بلغة سليمة وتحرص في أدائها على التمسك الشديد بل التشبث بقواعد اللغة الفرنسية الصعبة بعيداً عن العاميّة. وكما أن هناك فارقاً بين اللغة العربية المصحى الدارجة وبين اللغة العربية السليمة، فهناك أيضاً الفرق نفسه في اللغة الفرنسية" بين فصحاها وبين عاميتها.

ونقلت الكاتبة عن هذه المذيعة ما ذكرته في حديث صحفي من "أنها حريصة على قواعد اللغة الصحيحة لأنها هي المرجع والأساس، وأن واجب المذيع الأول الذي يسمعه كل الناس هو أن يؤكد القاعدة السليمة المرجع لا أن ينحني للدارجة العامية التي تعجز في النهاية عن التعبير الأصدق لأبعاد الكلمة ومعانيها". والسيدة شازال تقضي من أجل ذلك يوماً كل أسبوع في دراسة قواعد اللغة الفرنسية، مع أنها الاستاذة المتخصصة في اللغة، لكي يكون نطقها سليماً وخالباً من الأغسلاط اللغوية. (1).

ولا بد لنا، بـادئ ذي بدء، ونحن نتحدث عن اللغة العربية في وسائل الإعــلام المسـموعة والمتلفزة، من أن نشيد بعدد من مذيعاتنا ومذيعينا الكرام في الإذاعة والتلفزيون، هــؤلاء الذيـــن يحرصون كثيراً على سلامة النطق وصواب اللفظ وعدم الوقوع في أغلاط النحو والصرف.

# عندما تتكررالأغلاط

غير أن هذا شيء، وواقع الأمر، في شكله الأوسيع ومضمونيه الأعمق شيء آخير، فلنحن إزاء مشكلة حقيقية لا بد من الاعتراف بها، إذا كنا نود للغنتا الفصيحي أن تستقر وتنمو وتسود.

وإنما تكبر المسألة حين ننتبه إلى أننا نقضى الوقت الأطول نحن وأبناؤنا، أمام أجهـزة التلفزيـون

# اللغـــة العربيـــة ﴿ الإعلام..

نصر الدين البحرة

مؤخراً مقالة تسهب في إطراء مذيعة تلفزيون فرنسسي هي "كلير فواً قد شازال" وقد ذكرت كاتبتها أن هذه المذيعة "تتكلم بلغة سليمة وتحرص في أدانها على التمسك الشديد بل التشبث بقواعد اللغة الفرنسية الصعبة بعيداً عن العاميّة. وكما أن هناك فارقاً بين اللغة العربية الفصحى الدارجة وبين اللغة العربية السليمة، فهناك أيضاً الفرق نفسه في اللغة الفرنسية" بين فصحاها وبين عاميتها.

ونقلت الكاتبة عن هذه المذيعة ما ذكرته في حديث صحفي من "أنها حريصة على قواعد اللغة الصحيحة لأنها هي المرجع والأساس، وأن واجب المذيع الأول الذي يسمعه كل الناس هو أن يوكد القاعدة السليمة المرجع لا أن ينحني للدارجة العامية التي تعجز في النهاية عن التعبير الأصدق لأبعاد الكلمة ومعانيها". والسيدة شازال تقضي من أجل ذلك يوما كل أسبوع في دراسة قواعد اللغة الفرنسية، مع أنها الأستاذة المتخصصة في اللغة، لكي يكون نطقها سليماً وخالياً من الأعلاط اللغوية. (1).

ولا بد لنا، بادئ ذي بدء، ونحن نتحدث عن اللغة العربية في وسائل الإعلام المسموعة والمتلفزة، من أن نشيد بعدد من مذيعاتنا ومذيعينا الكرام في الإذاعة والتلفزيون، هؤلاء الذيب يحرصون كثيراً على سلامة النطق وصواب اللفظ وعدم الوقوع في أغلاط النحو والصرف.

#### عندما تتكرر الأغلاط

غير أن هذا شيء، وواقع الأمر، في شكله الأوسع ومضمونه الأعمق شيء آخر، فنحن إزاء مشكلة حقيقية لا بد من الاعتراف بها، إذا كنا نود للغتنا الفصحي أن تستقر وتنمو وتسود.

وإنما تكبر المسألة حين ننتبه إلى أننا نقضي الوقت الأطول نحن وأبناؤنا، أمام أجهزة التلفزيون

والراديو، مستمعين أو مشاهدين، وربما أمضى نفر من الأسرة الواحدة ساعات، دون أن يحدّث أحدهم الآخر، مشدودين جميعاً إلى تمثيلية أو فيلم أو برنامج يشاهدون.

وحين يصدر غلط من هذا المديع أو تلك المديعة، في اللغة أو النحو والصرف، فإن الطفل أو الفتى -والراشد أحياناً- يحسب أن هذا هو الصواب، فإذا تكرر مرات عديدة، رسخ الخلط في الذهن، حتى يعسر
اقتلاعه في يعض الأحيان، نظراً لما تتمتع به العادة من قوة تتغلغل في نتايا المزاج والعقل.

#### مغالط الكتاب ومناهج الصواب

ما برحت أتمنى مثلاً أن أقرأ ترجمة فيلم أجنبي.. خالية من الأغلاط التي تقلع العين كما يقولون. بَلْه سقم الترجمة في أحيان كثيرة في حيث لا يُفهم منها شيء، إضافة إلى ركاكة لغتها وفسولتها.

ومهما يكن من أمر فإنّ هذه المسألة ليست جديدة، وإنما يؤكد ذلك وجود عدة مؤلفات في المكتبة العربية، حول الأغلاط في الإعلام المقروء قبل سنوات بعيدة. من ذلك مشلاً كتاب صدر في أواخر القرن الماضي -دون ذكر تاريخ طبعه، ولكن مطبعته، والمكتبة التي عرضته يوحيان بذلك وعنوانه "مغالط الكتاب ومناهج الصواب" (2).

وثمة كتاب "إصلاح الغاسد من لغة الجرائد" المطبوع في نهاية الربع الأول من هذا القرن(3). من أين تتسرب الأغلاط إلى وسائل الإعلام عامة، والمسموعة والمرئية خاصة؟

لا بد من الإقرار بأن ثمة ضعفاً عاماً، على اختلاف مستويات الدراسة، في اللغة العربية، يتجلى في النحو والصرف والبلاغة.. والإملاء.. واللغة ذاتها.

ولا بأس هذا، من عودة سريعة إلى مناهج التعليم في السنوات الخمسين الماضية، يـوم كان نمو التعليم عمودياً، لا أفقياً، مثلما حدث في السنوات التالية، بعد أن أقرت إلزامية التعليم ومجانيته وأدخل مبدأ الترفيع الآلي على الصغوف الابتدائية. إن نوال الشهادة الابتدائية كان يعني حدا أدنى مقبولاً من الإلمام باللغة العربية. وكان يسمح لحامل هذه الشهادة بشغل وظيفة معلم وكيل، يمكن أن يُثبّت في مابعد.. إذ ينجح في امتحان معين. أما الآن.. فإن التخرج من قسم اللغة العربية ذاته في الجامعة، عاد لا يعنى إتقان اللغة العربية.. حتماً.

#### الغلط لا يكلف أكثر من ابتسامة

ونستطيع الكلام، دون حرج، من جانب آخر عن تدني مستوى بعض مدرسي اللغة العربية في المرحلة الثانوية -والجامعية أيضا- ومعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه.

كان الوقوع في الغلط، يعني شعور صاحبه بكثير من الحرج والارتباك، حتى لو كان هذا الغلط

طفيفاً. ولكنه الآن، لا يقتضي سوى ابتسامة بسيطة، قد تعني:

هل خربت الدنيا جراء هذا الغلط؟

يحدث هذا في الوقت الذي يشعر بخجل وحرج كبيرين، من يغلط في لغة أجنبية ما.. وقد يكون لذلك علاقة بعقدة الشعور بالدونية لدى هؤلاء الناس...

وتمثل الترجمة الرديئة واحداً من مجالات الإسهام الواسعة في الأغلاط اللغويـة.وتسربت نتيجـة ذلك تراكيب إلى اللغة العربية، هجينة تماماً، من مثل قولهم:

"كلما كثر الغيم، كلما كثر المطر" ومعروف أن "كلما" المصدرية الظرفية، لا تحتاج إلى تكرارها في الجواب مرة ثانية. قال الشاعر:

#### ركب المسرء فسي القنساة سسنانا

كلمسا أنبت الزمسان أنساة

وثمة تركيب آخر -وما أكثر الأمثلة- بات متداولاً في وسائل الإعلام العرئية خاصة في الأفلام المترجمة، ومثاله "بقدر ما تنجح". وهو الأخر غريب هجين.

#### غيض من فيض

وفي مايلي أمثلة هي غيض من فيض في الأغلاط الشائعة في وسائل الإعلام المسموعة والمرنية:

• • جاء "نفس الرجل". ورأيتُ "ذات المرأة".

فقد استعمل لفظا "نفس" و "ذات" للتوكيد في غير سياقهما الفصيح الصحيح، ذاك أن لفظ التوكيد المعنوي: "حميع- نفس- عين- كل.. إلح ينبغي أن يرد بعد الاسم المراد توكيده أولاً.

ويشترط ثانياً الإقامة التوكيد بهذه الألفاظ أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكّد ويناسبه (4)، فيقال: "جاء الرجل نفسه" و "رأيتُ المرأة ذاتها".

\*\* إن كلمتي "سوى" و "غير" هما من أدوات الاستثناء، تردان هكذا دون إدخال "ال" التعريف عليهما. والغلط الصراح في تعريفهما كأن يقال: وهذا "السّوى" من الكائنات. وهذه الألفاظ "الغير" مفهومة. والصواب القول: "وسوى هذا من الكائنات". و "هذه الألفاظ غير المفهومة".

ويدخل في هذا النوع من الغلط تعريف لفظ "بعض".. فإنها لا تعرف على الإطلاق.

" استخدام "لام" الاختصاص والملك في غير موضعها يؤدي إلى ركاكة وضعف في تركيب الجملة اللغوي. وقد كثر ذلك في السنوات الأخيرة، حتى بات نتيجة التكرار والتواتر، وكأنه صواب.

يقال مثلاً: "الجنة للمؤمنين" على سبيل الاختصاص. ويقال أيضاً: "له ما في السموات وما في الأرض" على سبيل الملك(5).

ونغلط حين نقول: "في السن المبكرة للطفل" فالأفصح أن نقول: "في سن الطفل المبكرة" فلفظ "المبكرة" هو صفة لكلمة "سن" ويجانبون الصواب عندما يقولون في نشرات الأخبار:

"جرى ذلك إثر قتل الجنود الإسرائيليين لاتنين من الفلسطينيين" وكان يجب أن يقال: "... اتنين من الفلسطينيين" لأن كلمة "انتين" هي معمول المصدر المضاف الذي يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، فهي إذاً "مفعول به".

ويقولون أيضاً: "يحملون اللوم للجانب الفلسطيني "وهكذا ألغي معمولا فعل "يحملون" الذي ينصب مععولين فالصواب قولهم "يحملون اللوم الجانب الفلسطيني". أو "يحملون الجانب الفلسطيني اللومَ.(6).

#### فتح همزة إن وكسرها:

- \* \* يكثر الغلط في فتح همزة "أن" أو كسرها. وهي واجبة الفتح في المواضع التالية: (7)
- 1- أن يكون للمصدر المسؤول منها ومن معموليها محل للإعراب: الفاعل "أو لع يكفهم أنسا أنزلنا" (8) أي: إنزالنا. أو نائب الفاعل "قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن" (9).
  - 2- أن تقع مفعولاً لغير القول. "ولا تخافون أنكم أشركتم بالله" (10).
- 3- أن تقع في موضع رفع بالابتداء "ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة" (11) أو أن تقع في موضع الخبر "اعتقادي أنك قاضل" على المسلمة ا
- 4- أن تكون مجرورة بالحرف "ذلك بأن الله هو العقى." (12) أو أن تكون مجرورة بالإضافة "إنه لعق مثل ما أنكم تنطقون (13).
- 5- أن تقع تابعة على سبيل العطف أو البدل "الذكروا تعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكسم على العالمين" (14).
- 6- أن تقع بعد "لولا" و "لو" و "إلا" نحو "لولا أنبك تعمل لاحتجت الآخرين" و "لو أنبه عمل لتصدى للفقر" و "تعجبني أخلاقه إلا أنه كثير النسبيان" (15).
  - ويجب كسر همزة إن في المواضع التالية (16):
  - 1- في ابتداء الكلام "إنا أعطيناك الكوثر" (17).
- 2- أن تقع في أول الصلة "وآتيناه من الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتنوع" (18) أو في أول الصفة نحو "مررت برجل إنه فاضل" أو في أول الجملة الحالية كقوله تعالى: "كما أخرجك ربك من بيسك بالحق، وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون" (19). أو أن تجيء في أول الجملة المضاف اليها ما يختص بالجمل نحو "جلست حيث إن زيداً جالس.".
  - 3- أن تقع قبل اللام المعلقة أي المزحلقة نحو "والله يعلم إنك لرسوله" (20).

4- أن تقع محكية بالقول نحو "قال إنى عبد الله" (21).

5- أن تقع جواباً للقسم كقوله تعالى: "هم والكتاب المبين إنا أنزلناه"(22).

6- أن تقع خبراً نحو "زيد إنه فاضل".

وليس من ضابط في الإعلام المسموع أو المرئي لضبط هذه الهمزة فقد يكسرونها حيث ينبغي أن تفتح كقولهم "وأضاف إن" وقد يفتحونها حيث ينبغي أن تكسر كقولهم "قال أن".

#### مسألة عين المضارع:

\* يصعب ضبط عين المضارع أحياناً دون الرجوع إلى المعجم، لكن هناك أفعالاً كثيرة الاستعمال قراءة وكتابة، في حيث لا يقع غلط في لفظها لو تُرك شأنها عفوياً تلقائياً.

مع ذلك فإنهم يغلطون في قراءتها حتى وهي في صيغة الماضي، في بعض الأوقات، مثل الأفعال التالية: "شرب. كسر. لعب. ضرب. سحب. عمل... النخ.

يكثر الغلط أيضاً في قراءة الحرف الأخير، من الفعل الماضي معتل الآخر بالألف، فإن أفعالاً مثل "رموا-قضموا- سعوا" حيث ينبغي أن تكون حروف "الميم والضاد والعين" مفتوحة، تقرأ مضمومة. وثمة أفعال يجب أن يُقرأ الحرف الأخير فيها مضموماً، لكنهم يفتحونها كقولهم: قالوا- ساموا- راموا" بفتح اللام والميمين في هذه الأفعال.

## "حسب" ساكنة ... ومتحركة

\*\* هناك كلمتان مختلفتا المعنى والدلالة والإعراب، لكنهما تستخدمان في معنى واحد، على الرغم من اختلاف المقام. عدد حروفهما واحد، لكن شكلهما يختلف. "حَسَب" و "حَسَب".

#### لا بد من التمييز بينهما إذاً كما يلي:

آ-1- نقول " مَسْنَكِكَ درهم " أي: كفايتك درهم. وقد تزاد الباء فيقال "بحسنبك درهم" فحسب مبدداً والباء زاندة. ولكن "السين" في الحالين ساكنة.

آ-2" و ونقول أيضاً: "هذا زيد حسبك من رجل" أي "كافياً لك" بنصب "حَسْب" حالاً من زيد.

آ-3- و نقول أيضاً "حسب" غير مضافة، فتُبنى على الضم كقولنا:

"هذا حسنبُ يا أخي" وقد تدخل الفاء للتزيين، فيقال: "زيدٌ صديقي فحسب" أي: يكفيني عن غير ه،

ب- أما اللفظ الثاني فهو "حَسَب" مفتوحة السين، وتدل هذه الكلمة على العدد والقدر كقولنا: "هذا بحسنب هذا" ومنه "الأجر على حسنب المصيبة" و "ليكن عملك بحسنب ذلك".

وهناك أخيراً "الحَسَب" وهو ما نعده من مفاخر الأباء. (23).

## مع الأفلام والبرامج الترجمة

\*\* يضيق المجال هنا كثيراً عن الحديث في أغلاط النحو والشكل، فإنها تكثر قراءة بأصوات بعض المذيعين أو مقدمي البرامج أو المتحدثين، وكتابة في ترجمة الحوار الأجنبي، في الأفلام والبرامج، إلى العربية الفصحى. وهي هنا مطبوعة على الشريط. -ولست هنا لأتحدث عن ركاكة الترجمة وسقمها إلى درجة العجز عن فهم ما يقصد بها على أني أقف عند بعض الأفعال الماضية الناقصة، والأحرف المشبهة بالفعل: "كان وأخواتها" و "إن وأخواتها" فعوضاً عن أن يقال "كان في الدار ربن ينصب اسم كان المتأخر، كما لو أن شبه الجملة من الجار والمجرور "في الدار" سد مسد اسم كان...

والأمر كذلك، لو كان مكان الجار والمجرور "ظرف مكان أو زمان"، فيقولون: "كان خلف الجبل رجلاً"(١)

ويقولون: "إن الأمر عظيماً" و "ليت الطريق قصيراً.. وهكذا.

.. ثم حدث ولا حرج عن الخلط بين الأحرف الشمسية والقمرية.. وهو ما كان جيلنا يعرفه بعد الصف الأول الابتدائي.

#### مسألة اللهجة العامية

الأمر الثاني الذي نحب أن نقاربه في وسائل الإعلام المسموع والمرنبي هو اللغة العامية أو اللهجة العامية أو اللهجة العامية. وإذا كان ثمة لهجات عامية عربية متعددة، إلا أن المشكلة التي نشكو منها في هذا الصدد هي واحدة تقريباً.

وأحب أن أتساءل هذا: هل يمكن الاستغناء عن العامية في وسائل الإعلام؟

ويتبع ذلك حكماً سؤال آخر طبيعي، فلماذا يرغب الكتاب وخاصمة كتاب التمثيليات أن يعبروا عن الأحداث الجارية والنماذج الإنسانية المتحاورة، بالعامية؟

#### 1- سهولة التعبير بالعامية:

فالكاتب هنا، لا يصرف أي جزء من اهتمامه، نحو ضبط مفرداته وتراكيبه، من حيث خضوعها إلى قواعد النحو والصرف وبعدها عن الركاكة والفسولة. فيطلق العنان لأفكاره وخواطره تسترسل في الحوار دون قيود.

#### 2- حرارة الحوار وصدقه:

ينطلق الكاتب في حواره هنا، من وجوب إنطاق نماذجه الدرامية، باللغة ذاتها التي تتكلم بها في بينتها الطبيعية. وهو يرى أن من غير المناسب أو المعقول جعل "نموذج درامي" مغرق في عاميته

الفكرية واللفظية، يتحدث في أثناء الحوار مثلما يتحدث المتعلمون أو المثقفون.

ولو أنه فعل ذلك، لكانت نتيجته المباشرة، هي شعور المستمع أو المشاهد بالافتعال، مما ينأى بالأحداث والحوار عن الوصول إلى قلبه والتأثير فيه.

#### 3- عدم اعتياد الأذن على الفصحى:

إن لغة الحوار الدارج في حياة الناس اليومية هي العامية. حتى المتعلمون والمتقفون أنفسهم، فإنهم يديرون أحاديثهم بلغة هي أقرب إلى روح العامية، من حيث عدم خضوعها لضوابط النحو والصرف واللغة، وإن يكن بعض الألفاظ المغرق في عاميته بعيداً عنها، كما أن هؤلاء المتحدثين لا يهتمون كثيراً بضبط تلفظهم بالأحرف اللثوية.

#### "البخيل"... وعدة مستويات لغوية

لقد أحس الكاتب المسرحي مارون نقاش بهذه المشكلة، منذ أن قدم مسرحيته الأولى "البخيل" عام 1847، فجعل فيها عدة مستويات لغوية "فأنطق الخادمة اللبنانية "أم ريشا" بالعامية اللبنانية، وأنطق "عيسى" بالعامية المصرية. وترك "غالي" و "نادر" ينطقان بالعربية كما ينطق بها الأتراك، وسمح للشخصيات المتعلمة بنطق الفصيحة. لكن عمله لم يكن حلاً لمشكة الحوار، (24).

ونشر سليمان فيضمي الموصلي عام 1919 رواية عنوانها "الرواية الإيقاظية" استعمل في حوارها بعض الكلمات العامية رغبة في أن يفهمها الأميّون ويتاثروا بها، وتلك أيضاً حال "يعقوب صنوع" مؤسس المسرح العربي في مصر، فقد كتب مسرحياته بالعامية رغبة في تنقيف الشعب(25).

ودون أن يكون الكتّاب عاجزين عن الكتابة بالفصحى، فإنهم كانوا يكتبون الحوار بالعامية أو يلجؤون إلى أسلوب الجمع بين الفصحى والعامية، تلك حال محمد تيمور الذي كتب مسرحيات ذات حوار عامي: "العصفور في قفص -عبد الستار أفندي- الهاوية" بل إنه كتب حوار مسرحية "العصفور في قفص" بالفصحى أول الأمر، لكنه نقله إلى العامية حين رغب في تجسيد المسرحية على الخشبة. (26).

وكذلك فعل أخوه القاص المعروف محمود تيمور الذي كانت حوارات قصصه القصديرة الأولى حتى عام 1928 بالعامية. ثم عدل عن العامية إلى القصدى، وأعاد نشر بعض أعماله الأولى بعد أن جعل الحوار فيها قصيحاً. (27).

إذاً، فإن مشكلة العامية قديمة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر الماضي، مع بزوغ أول تباشير النهضية العربية.

#### مشكلة اللهجات العامية العربية

وأقول إن الكثرة الكاثرة من الأعمال التمثيلية في الإذاعات والتلفزيونات العربية، بما فيها الأقنيــة الغضائية، تقدّم للجماهير العربية داخل الوطن الكبير وخارجه باللهجة العامية.

لقد استطاعت هذه الجماهير أن تستوعب العامية المصرية، نظراً للكم الضخم من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. مما جعل أذن العربي معتادة على سماع هذه اللهجة قادرة على السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. مما جعل أذن العربي معتادة على سماع هذه اللهجة قادرة على فهمها. ولكن ماذا يقال، حين يدور الحوار بعاميات المغرب العربي في السينما والتلفزيون. إن المستمع أو المشاهد، يغيب عن إدراكه كثير من معاني المفردات والتراكيب المتداولة هناك، في لهجة كل قطر من أقطار المغرب العربي الكبير. وقد رأى بعض الكتاب أن هذا في مقدمة ضرورات استخدم العربية الفصيحة، بلغة في الحوار التمثيلي فإن "استعمال اللغة الفصيحة يساعد على التواصل اللغوي- والثقافي.. من ثم -بين العرب من المحيط إلى الخليج" (28).

#### كتاب السرح.. والفصحي

.. ولنن كان مما يلفت النظر، أن كتاب المسرح في الوطن العربي في العقود الأخيرة، أمسى كثيرون منهم يكتبون مسرحياتهم باللغة العربية الفصحى كالمغربي عبد الكريم برشيد في "مرافعات الولد الفصيح" والعراقي عادل كاظم في "الزمن المقتول في دير العاقول" والمصري الفريد فرج في "الزير سالم" والسوري د.علي عقلة عرسان في "الغرباء" وسعد الله ونوس في "حفلة سمر من أجل حزيران" إلا أن ذلك لم يحسم الأمر، وبقيت المشكلة معلقة.. فهل يمكن السير في طريق وسلط والأخذ باقتراح توفيق الحكيم؟

لقد كانت الكتابة للمسرح هم توفيق الحكيم الأول منذ بداية حياته الأدبية، لكنه كتب معظم أعماله الأولى بالعامية مثل "المرأة الجديدة" و "الزمار" و "جنسنا اللطيف" و "رصاصة في القلب." ثم عدل عن ذلك إلى الكتابة بالقصحي.

ثم قدم اقتراحاً في نهاية مسرحيته "الصفقة" التي صدرت عام 1959 دعا فيه إلى الكتابة، بلغة تجمع بين القصحى والعامية، وهي نفسها التي كتب بها هذه المسرحية. وهذه اللغة الثالثة هي "لغة صحيحة لا تجافي قواعد القصحى. وهي في نفس الوقت مما يمكن أن ينطق به الأشخاص ولا ينافي طبيعتهم ولا جو حياتهم. لغة سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم، يمكن أن تجري على الألسنة في محيطها.

قد يبدو الأول وهلة لقارئها أنها مكتوبة بالعامية، ولكنه إذا أعاد قراءتها طبقاً لقواعد الفصحى فإنه يجدها منطبقة على قدر الإمكان. بل إن القارئ يستطيع أن يقرأها قراءتين: قراءة بحسب نطق الريفي فيقلب القاف إلى جيم أو إلى همزة تبعاً للهجة إقليمه، فيجد الكلام طبيعياً مما يمكن أن يصدر عن

ريفي، ثم.. قراءة أخرى بحسب النطق العربي الصحيح فيجد العبارات مستقيمة مع الأوضاع اللغوية السليمة."

### الازدواجية اللغوية والنمو الثقافي

وبعد، فإني ليخيل إلي أن حل مشكلة هذه الازدواجية اللغوية على نحو جذري، مرتبط بنمو أمتنا التعليمي ورقيها الثقافي، وسوف تظل المشكلة مطروحة ما دام في الوطن العربي أميون ترتفع نسبتهم أحياناً حتى ستين بالمئة في بعض البلدان الناطقة بالضاد.

وحين تؤذن هذه المعضلة بحل، فقد لا نصل مباشرة حينذاك إلى المستوى المنشود في لغة فصحى سليمة تماماً، وهذا أمر طبيعي لدينا، ولدى أمم العالم المختلفة، إلا أن الأمر المهم هو أن نرتقي بوسائل إعلامنا المسموعة والمرئية إلى درجة نقل معها الأغلاط إلى الحدود الدنيا. والعلاقة بيننا وبين هذه الوسائل جدلية، فهي تؤثر فينا مثلما نؤثر فيها.

وعلى كل حال، فلا بأس في إيراد بعض المقترحات لتحسين الأداء:

- 1- يجب تقديم دروس تقوية، حضورها الزامي، في مسائل اللغة العربية ونحوها وتعكرفها، وشارك في الاستماع إليها العاملون الرئيسيون في كل ما يتصل باللغة العربية، في الإذاعة والتلفزيون... من مذيعين ومقدمي برامج ومترجمي الأفسلام والمسلسلات والبرامج الأخبية.
- 2- ضرورة وجود دائرة من المراجعين المدققين اللغويين ذوي الأهلية، يتابعون نشرات الأخبار والبرامج والأعمال المترجمة، من أجل تصويب ما يرد فيها من أغلاط ولفت أنظار المسؤولين عنها مباشرة، عن طريق الاتصال بهم شفهيا وكتابيا. وتمكن استشارتهم في أثناء إعداد نشرات الأخبار.
- 3- عرض ترجمات الأفلام والتمثيليات والبرامج الأجنبية، على المراجعين المدتقين اللغويين قبل طباعتها وتسجيلها على الأشرطة، على أن يكون هذا شرطاً لشرائها أو مبادلتها.
- 4- إصدار نشرة بأهم الأغلاط الملحوظة، مع تصويبها.. وتعميمها على العاملين الرئيسيين في الإذاعة والتلفزيون.

#### 🛘 الحواشى:

- 1- مجلة 'الجيل' المجاد 19- العدد9- سونيا سـلوم-ص154.
- 2- مغالط الكتاب ومناهج المسواب، بقلم "الأب جرجي جنن البولسي- مطبعة القديس بولس-حريصا (لبنان)- دون تاريخ.
- 3- 'إصلاح الفاسد من لغة الجرائد' تىاليف: محمد سليم الجندي حمطبعة النرقي - 1925.
- 4- ذكرت كتب النصو المختلفة سبعة الفاظ للتوكيد هي: نفس عين كلا كلتا كل جميع عامة فقط. ولكن بعضهم أضاف لفظ أخر هو اذات وهو دارج و لا أرى مانعاً من استخدامه: الشدر الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام شرحه محمد محيى الدين عبد الحميد محصر الجديدة يؤثيكة 1948 ص 442 فما بعد و تواعد اللغة العربية تاليف: هفى ناصيف و أخرين ادون تاريخ اللفة العربية الليف: محمد زرقان الفرخ اليونية تاريخ محمد زرقان الفرخ الوين تاريخ محمد زرقان الفرخ الوين تاريخ محمد الهنواعد و الإعراب تاليف: محمد زرقان الفرخ الوين تاريخ محمق.
  - 5- أفرب الموارد في فصح العربية والشوارد'
     تـاليف: سعيد الضوري الشرتوني مطبعة مرسلي اليسوعية بيروت سنة 1889.
  - 6- ليس بين الأفعال التي تنصب مفعولين، فعل "حمّل" ولكن هناك مرادفه "أعطى" و هو نبي معناه تقريباً.
    - آ- شذور الذهب ص 217-218.

8- من مورة العنكبوت -من الآية 15.
 9- من سورة الجن- من الآية 1.

10 من سورة الأنعام - من الأية 81.

11- من سورة فصلت - من الآية (39.

12~ من سورة الحج- من الآية 6.

13- من سورة الذاريات - من الأية23.

14- من سورة البقرة - من الآية 47.

15- "الواضح" محمد زرقان الفرخ - ص180.

16- تشذور الذهب ص 215-216.

[1-من سورة الكوثر - من الآية ].

18−من سورة القصص – **من الآية** 16.

19- من سورة الأنفال – من الآية5.

20- من سورة المنافقين – من الآية 1.

30 من سورة مريم - من الأية 30.

22- من سورة الدخان -من الأية 1.

23- "أقرب العوارد".

24- اللغة العربية الفصيحة في العصير الحديث - تاليف: سمر روحي الفيصل - منشورات اتحاد الكتاب العرب - ممثق 1993 - ص259.

25- 26- المصدر ذائه- ص260.

261 المصدر نفسه - ص 261.

28- المصدر السابق - ص 263.

# تجليات المكان رقى "رسالة الغفران" "

الدكتور أحمد زياد محبك

رسسالة الغفران للمعرّي (363-449هـ) العمل الأنبسيّ الوحيه فـي تعقق اللغة العربية الذي تجرّاً فاستلهم القرآن الكريم، فأنشأ بوحسي منه رحلة رحلة إلى الجنّة والنار.

ان أحداً من الأدباء العرب، سواء في ذلك الشعراء والكتّاب، لم يقدم على استلهام أي قصدة من قصص الأنبياء، ولا أي صورة من صور الجنة أو النار. لقد كان جهد الأدباء منصباً على الإفادة من لغة القرآن الكريم، وأسلوبه البياني، وتراكيبه النحوية، والوقوف على صدوره المجازية والبلاغية واستعاراته وكناياته.

وما أقدم عليه المعري فيه جرأة، ولكنّ فيه احتراماً للقرآن الكريم وتقديساً وتقديراً، وليس فيه أي شيء من المس به البتة. لقد أفاد من البنية العامة للجنة والنسار في القرآن الكريم، واستلهمها، وبنى عليها رسالته ليقدّم جنة هي جنة الأدباء، وليقدّم ناراً هي نار بعض الأدباء،

والمعرّي يرى الجنة والنار من وجهة نظر الأديب الأعمى، الحبيس في داره، المحروم من متع الدنيا، سواء في ذلك الطعام أو الشراب أو المرأة أو البصر.

إن الأدباء العميان في الدنيا مبصرون في الجنة، وبصرهم فيها حديد، والعوران في الدنيا عيونهم في الجنّة من أجمل العيون.

إن المعرّي لايرى الجنّة من وجهة نظر المفتى أو الواعظ الدينيّ أو المرشد الروحي مثلاً، إنما يراها بعيني أديب لغوي شاعر، ويراها بعيني أعمى محروم من الطعام والشراب والمرأة، وبعقل فيلسوف له موقفه الخاص من الحياة.

<sup>(</sup>b) تحقيق د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف. عصر، القاهرة، الطبعة الحامسة، 1969.

والمعرّي يسير ببطله ابن القارح في الجنة سيرا هادئاً، فيظهر منذ البدء في الجنة، وله فيها أشجار كثيرة، يسير في ظلالها، ليلتقي الشعراء واللغويين ويسألهم ويحاورهم، ويدهش أحدهم إذ لم ينسه هول الحشر ماحفظ من شعر، فيقص عليه ما كان من مساعدة إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلّم له على دخول الجنة، ثم يمضى فيمتّع ناظريه بالشجر والانهار والكؤوس والحور، ويقيم المآدب للأدباء، فيأكل معهم ويشرب، ويعقد مجالس الرقص والغناء، ثم يرى الحور العين، وتخرج له إحداهن من ثمرة من ثمار الجنة، ويعرّج على مساكن الجنّ، ويلتقي أبه هذر ش، ويسمع بعض شعره، شم يمضي حتى يبلغ أقصى الجنّة، فيلتقي الحطينة والخنساء، ومن هناك يطل على النار، فيرى بعض شعراء الجاهلية، ويحاورهم في أشعارهم، لكنّه مايلبث حتى يملّها ويعود إلى الجنّة، وتلتقيه أفعى تروي الأشعار والأخبار، تبده إن أقام عندها أن تنقلب إلى غانية، ولكنّه يفرّ منها إلى الحورية الأولى تروي الأشعار والأخبار، تبده إن أقام عندها أن تنقلب إلى غانية، ولكنّه يفرّ منها إلى الحورية الأولى والحورية تغطّ فيه مع صويحباتها، فيعقر ناقته، ويطعمهن، شأنه شأن امرئ القيس، ثم يشرب شيئاً من شراب الجنّة، وأخيراً يحمله الولدان المخلّدون والجواري على مفرش، ويمضون به إلى النعيم من شراب الجنّة، وأخيراً يحمله الولدان المخلّدون والجواري على مفرش، ويمضون به إلى النعيم المقتمة.

وتبدو هذه الرحلة في الجنّة أشبه بالرحلة في الدنيا، بل كأنها تعويض عنها، وفيها ينال ابن القارح من المُتع ماكان المعرّي محروماً منه، كأنّ المعرّي يعوّض بذلك عن حرمانه في الدنيا، ولكن من غير أن يناقض القلسفة التي عاش عليها في الدنيا.

وواضح أن هذه الرحلة تقوم على السرد المتصل الذي يبدأ من نقطة ويظل يسير في خط مستقيم ماراً بنقاط متتابعة، ولكن المعراي يقطع هذا السرد، ليتحدث عن ماض، إذ لا تبدأ الرحلة منذ دخوله الجنة، إنما تبدأ وهو في الجنة، ثم يحدثنا فيما بعد عن هول الحشر ودخوله الجنة، وهو حديث يرويه ابن القارح نفسه، ولكن في قطع لرحلته، وتوقف، وبصيغة الفعل الماضي، ثم يعود ليتابع الرحلة، وهو يرويها ثانية بضمير الغائب والفعل المضارع، مما يدل على وعى المعري لفنه السردي.

والمعري لايروي على لسان نفسه، بضمير المتكّلم، وإنما يروي على لسان ابن القارح، جاعلاً منه بطل الغفران، فهو الذي يدخل الجنة، وهو الذي يطوف في أرجانهما، ويلتقي شعراءها، ويحاورهم.

فما سر هذا الاختفاء وراء شخصية ابن القارح؟ وعدم دخول المعري الجنة بنفسه؟ هل هو الزهد في المغامرة، والبعد عنها، وهل هو الخوف من تحمل المسؤولية، ليحملها ابن القارح، وليتكلم على لسانه بما يريد أن يقوله هو نفسه؟ هل هو التواضع، ليظهر علمه من خلال ابن القارح، أو هل هي محض حيلة فنية، اتخذها المعري وسيلة للتصوير والتعبير والسرد؟.

ومهما يكن من أمر، فالمعري متقن لفن السرد، قادر على ربط النقاط بعضها ببعض، في دلالات وأبعاد فكرية عميقة.

ولعلّه ليس من الجديد القول إن رسالة الغفران هي أول نص أدبسي باللغة العربية يصمور رحلة إلى العالم الآخر يزور فيها البطل الجنة والنار، ويلتقي هنا وهناك رجالاً من المعروفين في الدنيا، ويحاورهم في أمور الأدب واللغة والشعر.

ولعلّه أيضاً ليس من المبالغة المقول إن المعري يأتي برسالة الغفران في الأدب العربي بنوع أدبي جديد يقوم على السرد ويتضمن السرد والوصف والجوار كما يتضمن شخصية رئيسية تتحرك وتتصرف إلى جوار شخصيات ثانوية وتقوم بعمل متكامل له بداية ونهاية، ويتضمن تقنيات السرد من قص واسترجاع، وفي تنوع واضح في الشخصيات من جنّ وإنس وحيوان، وجنة ونبار، وفي خيال بديع مبتكر يجعل النساء يخرجن من ثمار السفرجل والرّمّان والتّفاح، ويجعل الأفعى تنقلب حية، ويتضمن إلى جانب ذلك كله قصصاً كثيرة في إطار تلك القصة الكبيرة.

والمعري يستعين على بناء ذلك كله بحشد من الآيات والأشعار والأخبار والقضايا اللغوية والنحوية تبدو في معظمها متماسكة وضرورية وذات دور في الوصف أو التصوير أو توضيح الشخصية أو تحريك الواقع، ويبدو بعضها محض مناقشات لغوية اقتضاها السياق.

وهو حين ينشئ حواراً بين ابن القارح وغيره من الشعراء واللغويين والنحاة، إنما ينشئ حواراً رشيقاً، سلساً في معظمه، وإن كان لايخلو في بعض المواضع من الألفاظ الصعية.

#### --- الـمكـان --

والمعري يحس بالجنة كأنها مكان من أمكنة الدنيا، فهي محدودة بمشارق ومغارب، وهي ذات نقاط قريبة وأخرى بعيدة، وفيها علو وسفول، وفيها عتمة وإشراق، ومدائن مكتظة، وكأنها نسبية، وليست مطلقة.

وليس هذا بالأمر الغريب على بشر، يقيس الآخرة بمعايير الدنيا، سواء وعى ذلك أم لم يعه، وإن كان يجهد في جعلها مختلفة عن الدنيا، باتساعها، واختلاف طبيعتها.

فالجنة في مكان عال، والنار في مكان منخفض، وابن القارح يطل على النار من فوق.

"فيطلع فيرى إبليس -لعنه الله- وهو يضطرب في الأغلال والسلاسل" [ص309]، ثم يسأل عن أحد الشعراء فيقال له انظر إلى أسفل حتى تراه، يقول ابن القارح:

(فلیت شعري مافعل عمرو بن كلثوم؟ فیقال: هاهو ذا من تحتِك، إن شسنت أن تحساوره، فحاوره) (ص329).

وبعد أن يكلّم ابن القارح الشعراء وهم في النار، يتدخل الشيطان، فيقول لخزنة النار قاصداً ابن القارح:

(ألا تسمعون هذا المتكلم بما لايعنيه؟ قد شغلكم وشغل غيركم عمّا هو فيه، فلو أنّ فيكم صاحبَ نحيزة قوية، لوثبة وثبة حتى يلحق به فيجذبه إلى سقر) (ص349-350).

و هكذا فالجنة في علو، والنار في سفول، وهذا أمر طبيعي في الوجدان الإنساني، إذ طالما ارتبط المكان العالمي بالقيم العليا، وطالما ارتبط المكان الواطئ بما انحط من عادات وفعال مرذولة.

وفي الجنة مسافات وأبعاد، ومشارق ومغارب، وفيها رياض. ويطلب ابن القارح مغنيتين:

(فيركب بعض الخدم ناقة من نوق الجنة، ويذهب إليهما على بُغد مكانهما، فتُقبلان على نَجيبين أسرعَ من البرق اللامع) (274).

وثمّة مسافات وأميال، وأمام ووراء، وتقدّم وتراجع: (ويمَلّ من خطاب أهل النار، فينصرف إلى قصره المشيد، فإذا صار على ميل أو ميلين، ذكر أنه ما سأل عن مهلهل التغلبيّ... فيرجع أدراجَه) (ص351).

وفي الجنة كثبان، ولكنها من عنبر، فابن القارح (يركب نجيباً من نُجُب الجنسة خُلِقَ من ياقوت ودُرّ.. يُملغ [بسرع ويخف] بين كُثبان العنبر) (ص175-176).

وفي الجنة قرب وبعد، وأدنى وأقصى، ويتخذ هذا المقياس صفة قيمية، فبإذا القاصمي والبعيد للأقل مكانة وقيمة.

(فيذهب، فإذا هو ببيت في أقصى الجنة، كأنه حِفْشُ أُمَةً راعية، وفيه رجل ليس عليه نور سكان الجنة، وعنده شجرة قميئة، ثمرها ليس بزاك) (ص307).

(فيخلفه ويمضي، فإذا هو بامرأة في أقصى الجنة قريبة من المطلع إلى النار. فيقول من أنت؟ فتقول: أنا الخنساء، أحببت أن أنظر إلى صغر فاطلعت فرأيته كالجبل الشامخ والنار تضطرم في رأسه. فقال لى: لقد صح مزعمك في، يعني قولها:

وإنَّ صغراً لتأتم الهُداءُ به كأنه علم في رأسه نار) (ص308)

وفي الجنة نفسها الأعلى والأدنى، ومما لاشك فيه أن الصفة المكانية تحمل أيضاً دلالة قيمية:

(ويمر بأبيات ليس لها سمُوق أبيات الجنة، فيسأل عنها فيقال: هذه جنة الرجز يكون فيها: أغلب بني عجل، والعجاج، وروبة..) (ص373). فيعلق على ماسمع، مخاطباً شعراء الرجز: (وإنّ الرجز لَمِنْ سَفْسَاف القريض، قصرتم أيها النفر، فقُصر بكم) (ص375).

وهكذا، فالبيوت غير العالية ذات دلالة على قيمة شعرية غير عالية أيضاً.

والمعري يدرك من غير شك أن الجنة متسعة اتساعاً لايُحد، ولذلك فهو يعبّر عن شيء من هذا في غير موضع.

ففي الجنة شجر كثير، و(كل شجرة منه تأخذ مابين المشرق والمغرب (ص140-141)، فباذا كانت الشجرة الواحدة كذلك، فمما لاشك فيه أن الجنة واسعة بما لايُحَدّ.

ويتضح هذا الامتداد الواسع من كلام حُميند بنِ تور الهلالي، الذي يصنف بصدره في الجنة، فيقول:

(إنّي لأكونُ في مغارب الجنبة، فألمخ الصديق من أصدقاني وهو بمشارقها، وبيني وبينه مسيرة ألوف أعوام للشمس التي عَرَفْت سرعة مسيرها في العاجلية، فتعالى اللّه القادر على كلّ بديع) (ص263).

وفي الجنة حدائق كثيرة (لايعرف كنهها إلا الله) (ص288).

وفي الجنة أنهار وروافد وجداول كثيرة، تظللها أشجار.

(وتجري في أصول ذلك الشجر أنهار تُخْتَلَجُ [تجتذب] من ماء الحيوان، والكوشر يمدّها كلَّ أوان... وسنُعُدُ [أنهر صغيرة] من اللبن متخرقات [متسعات]، لاتُغَيِّرُ بأن تطول الأوقات، وجعافِرُ [أنهر صغيرة] من الرحيق المختوم، عزَّ المقتدر على كل محتوم، تلك هي الراح الدائمة، لا الذميمة ولا الذائمة... ويعمد إليها المغترف بكؤوس من العسجد، وأباريق خلقت من الزبرجد) (ص141-142).

وهي أنهر متميزة، لايشبهها من الأنهر المعروفة شيء، ولعل المعري اختبار لها ألفاظاً غريبة ليميزها من غيرها.

وهي بعد ذلك أنهر تتزيّن بما هو مصنوع من كؤوس وأباريق، تمنحها مزيداً من التميز والجمال.

(وكم على تلك الأنهار من آنية زبرجد محفور، وياقوت خُلِقَ على خَلْقِ الغُور [الطباء]، من اصفر وأحمر وأزرق، يُخال إن لُعِسَ أحرق، كما قال الشاعر الصنوبري:

تَعَيَّلُهُ ساطعاً وَهَجُـهُ ﴿ فَصَلَّهُ مُلَّالًا الدُّنسَوُّ السَّى وهُدِسهُ

وفي تلك الأنهار أوان على هيئة الطير السابحة، والغانية على الماء السائحة، فمنها ماهو على صور الكراكي، وأخر تشاكل المكاكي، وعلى خلق طواويس وبط، فبعيض في الجارية، وبعض في الشط، ينبع من أفواهها شراب، كأنه من الرقة سراب، لو جَرَعَ جرعةً منه الحَكَميُ [أبو نواس] لَحَكَمَ أَنَه الفوزُ القِدَميُ (ص149).

والمعري يرصد حكما هو واضح حجوم الأباريق وألوانها وأشكالها، ويأتي بما هو متعدد ومتنوع، وبما هو باهر وجديد.

وماهي بالأواني الثابتة الجامدة، وإنما هي متحركة، ولها أصوات:

(وتقترع تلك الآنية، فيسمع لها أصوات، تُبغَثُ بمثلِها الأموات) (ص172).

والطبيعة نفسها ليست ساكنة، وإنما هي متحركة، فثمة سحاب ومطر، ولكن على نحو خاص.

(فَيُنْشِي اللّه -تعالت آلاؤه- سحابة كأحسن مايكون من السحب، مَن نظرَ إليها شهدَ أنه لم يرَ قط شيئاً أحسن منها، محلاة بالبرق في وسطها وأطرافها، تُمطِرُ بماء ورد الجنبة من طلاً وطش. وتنشر حصى الكافور كأنه صغار البرد) (ص276).

وفي الجنة مدانن مختلفة، بعضها مشرق مضيء، وبعضها ليس كذلك، وأمَّا الثانية فللجن، ولهولاء أيضاً مغاور، وهي في الجنة.

(فيركب بعض دواب الجنة ويسير، فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنة، ولا عليها النور الشُّغشَعَانيّ وهي ذات أدَّحال [سراديب] وغماليل [أودية ذات أشجار كثيرة معتمة] فيقول لبعض الملاتكة: ماهذه ياعبد اللَّه؟ فيقول: هذه جنة العفاريت الذين آمنوا بمحمد صلى اللَّه عليه وسلم وذكروا في [الأحقاف] وفي [سورة الجن] وهم عدد كثير. فيقول: لأغدِلْنَّ إلى هؤلاء فلن أخلو لديهم من أعجوبة. فيعوج عليهم، فإذا هو بشيخ جالس على باب مغارة، فيسلم عليه، فيحسن الرد ويقول: ماجاء بك يا إنسيَّ؟ إنك بخير لعسيّ، مالك من القوم سبيّ؛ [مثيل] (ص290).

ففي الجنة إذن نور وعَتمة، ومدائن فسيحة، وأخرى متراكبة، وفيها حدائق ورياض، وفيها مغاور، وسر اديب، وواضيح أن بعض هذه المواضع للإنس، وأن بعضها الآخر للجنّ، وأن لكل مايناسيه، مع أنهم جميعا في الجنة.

و هكذا يحس المعرى بمكانية الجنة، فإذا فيها مشارق ومغارب، وفيها بعد وقرب، ومسافات وأميال، وأمام ووراء، وفيها اختلاف وتنوع وتعدد، فئمة قصور مشيدة منيفة، وقصور ليست كذلك، وثمة بيوت في أقصى الجنة، وثمة مكان منها مطل على النار، والجنة في الأعلى.

وهذا الإحساس المكاني بالجنة، مرتبط بشعور قيمي، فالعالى للأفاضل، والواطئ لمن دون ذلك، والقاصبي البعيد لمن هم أقل مرتبة، والأماكن المضيئة المشرقة للإنس، والأماكن المعتمة المنغلقة م أرتحق قاطية راعلوم الدي للجن.

ومثل هذا الإحساس بالمكان طبيعي بالنسبة إلى الإنسان، وهو إحساس متميز وخاص بالنسبة إلى المعرى الأعمى.

والمعري يجد من غير شك في هذا التصوير للامتداد المكاني قدراً كبيراً من الفسحة والانطلاق والحرية يخرج به من إسار بيته الذي لزمه معظم حياته، ومن إسار عماه الذي لازمه طوال عمره.

#### - الس<u>كان</u> -

وفي الجنة، وهي مكان، سكان من الإنس والجن والحيوان، وهم جميعًا على أنواع، وبينهم اختلاف. فالإنس في معظمهم من الشعراء واللغويين والنحويين والأدباء، وهم جميعاً من المعروفين في الدنيا، وأكثر هم من الأقدمين، ومن كان منهم في الدنيا شيخًا هرمًا، فإذا هو في الجنة شاب كأحسن مايكون الشباب، كزهير بن أبي سلمي الذي يلقاه (فيجده شاباً كالزهرة الجنبيَّةِ، قد وهب لـ قصر من وَنَيَّةَ [لؤلؤة]، كأنه مالبس جلبات هرم، ولا تأفُّفَ من البَرَم، وكأنه لم يقل في الميمية:

سنمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا ليك يسأم) (ص182)

ومن كان في الدنيا أعمى فهو في الجنة بصير، كحُميد بن ثور الذي نقدَم وصف لحدة بصره، وهو في الجنة (ص164-165).

والعوران في الدنيا يصبحون في الجنة من أكثر الناس جمال غيون، وإذ يراهم ابن القارح يقول لهم وهو لايعرفهم:

(ما رأيتُ أحسنَ من عيونكم في أهل الجنان! فمَن أنتم خَلَدَ عليكم النعيم؟ فيقولون: نحن عوران قيس) (ص37).

ومن كانت من النساء في الدنيا سوداء أو ذات فم كريه الرائحة صارت في الجنة بيضاء (أنصعة من الكافور) (ص287) أو صارت ذات فم عذب المقبل (وإن المرأ القيس لمسكين مسكين) (ص285)، إذ لم يذق مثل ذلك الفم، وهو القائل في مثيله:

كأن المدام وصوب الغمام وريع الخزامي ونشر القُطُر الفُطر المستحن الفُطر المستحن الفرامي ونشر المستحن الفرامي ونشرة الطالبة المستحن الم

(ص 286)

والحور في الجنة (على صربين: ضرب خلفه الله في الجنة لم يعرف غيرها، وضرب نقله الله من الدار العاجلة لما عمل الأعمال الصالحة) (ص287-288).

ويدهش ابن القارح لحديث الملك؛ فيطلب منه أن بدله على الضرب الأول (فيتبعه، فيجيء به إلى حدائق لايعرف كنهها إلا الله، فيقول الملك؛ خذ ثمرة من هذا الثمر، فاكسرها، فإن هذا الشجر يعرف بشجر الحور. فيأخذ سفرجلة أو رمّانة أو تفاحة، أو ماشاء الله من الثمار، فيكسرها، فتخرج منها جارية حوراء عيناء، تَبْرَقُ [تدهش] لحسنها حوريات الجنان، فتقول: من أنت ياعبد الله؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان، فتقول: إني أمنى بلقائك قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعة آلاف سنة) (ص288).

ثم إن ابن القارح ليسجد لله شكراً على منحه تلك الحورية، ثم (يخطر في نفسه وهو ساجد أن تلك الجارية على حسنها ضاوية، فيرفع رأسه من السجود وقد صار من ورائها ردف يضاهي كُثبان عالج وأنقاء الدهناء...) (ص288-289)، فيذهل ويطلب أن تقصر قليلاً، (فيقال لمه: أنت مخيرٌ في تكوين هذه الجارية كما تشاء) (ص289).

وواضح جموح خيال المعري، وذهابه بعيداً وراء تصوير رغبات النفس وأهوانها.

والفاس بعد ذلك في الجنة ليسوا بهادئين أو ساكنين، بل هم في حركة واعتمال، فابن القارح ينتقل من هذا إلى ذاك، يحاور ويسأل، وثمة مآدب ومجالس وألوان من الطعام والشراب والغناء والطرب والرقص.

فبينما ابن القارح يطوف في إحدى الرياض (يمرّ رفّ من إوزّ الجنة، فلا يلبث أن ينزل على تلك الروضة، ويقف وقوف منتظر لأمر، ومن شأن طير الجنة أن يتكلّم، فيقول: ماشأنكن؟ فيقلن:

الهمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها مِنْ شَرَب، فيقول: على بركة الله القدير. فينتفضن، فيصرن جواري كواعب يرفلن في وشي الجنة، وبأيديهن المزاهر وأنواع مايلتمس به الملاهي، فيعجب، وحق له العجب. فيقول الإحداهن على سبيل الامتحان: اعملي قول أبي أمامة [النابغة الذبياني]، وهو هذا القاعد أمامي:

عَفِيلانَ ذَا زَادِ وَعُسِيرَ مُسِرَوَّهِ

مِنْ آل مُنَّيَّةً رائحٌ أو مغتسد

تُقيلاً أول، فتصنعه، فتجيء به مُطْرِباً، وفي أعضاء السامع متسرباً، ولو نُحت صنم من أحجار، أو دفّ أشير [نُشير] عند النجار، ثم سمع ذلك الصوت لرقص) (ص212-213).

والمعري هذا يرصد الصوت والأحاسيس ويصور الحركة ويصف البراعة في العزف ويأتي بما هو مدهش من انقلاب الإوز إلى حور عين.

وإذا كانت تلك الجواري قد انقلبن عن إوزات، فإن جواري أخريات يخرجن من ثمر العَفْرِ.

(ويذكر -أذكره الله بالصالحات- الأبيات التي تنسب إلى الخليل بن أحمد، والخليل يومئسذ في الجماعة، وأنها تصلح لأن يُرفّص عليها، فينشئ الله القادر بلطف حكمته، شجرة من عفز، والعفز الجوز، فتونع لوقتها، ثم تنفض عدداً لايحصيه إلا الله سبحانه، وتنشق كل واحدة عن أربع جوار يَرفُن الرائين، معن قرب والنائين، يرقصن على الأبيات المنسوبة إلى الخليل) (ص279).

ثم يخطر على باله أن يقيم مادبة، فإذا كل شيء حاضر، وهاهو ذا المعري يذكر ذلك بالتفصيل:

(ويَجِس في صدره -عمره الله بالسرور - أرحاء تدور فيها البهائم، فيمثل بين يديه ما شاء الله من البيوت، فيها أحجار من جواهر الجنة، تدير بعضها جمال تسوم في عضاه الفردوس، وأينُق لاتعظف على الحيران، وصنوف من البغال والبقر وبنات صعدة [حمر الوحش]، فإذا اجتمع من الطّحن مايُظن أنه كافي للمأدبة تفرق خدمه من الولدان المخلدين، فجاؤوا بالعماريس، وهي الجداء، وضروب الطير التي جرت العادة بأكلها، كأبجاج العكارم [فراخ الحمام] وجوازل الطواويس [جمع جوزل وهو الفرخ] والسمين من دجاج الرحمة وفراريج الخلد. وسيقت البقر والغنم والإبل لتعتبط، فارتفع رغاء العكر [قطعة من الإبل] ويُعار المعز وتُؤاج الضان، وصياح الديكة، لعيان المدية، وذلك كله -بحمد الله- لا ألم فيه، وإنما هو جدّ مثل اللعب) (ص 271).

وواضح ماقي هذه اللوحة من حركة وصخب وضجيج، وكثرة في الحيوان، وقدرة على رصد الأنواع وتسمية الأصوات وتصوير الحركات.

ولعل أجمل ما في اللوحة هو الفكرة الأخيرة، إذ الذبح في الجنة ليس كالذبح في الدنيا، إنما هو كلعب الأطفال، وهي فكرة بارعة، ولئتة ذكية، تؤكد رفق المعري بالحيوان، وهو العازف في الدنيا عن أكل لحمه.

والطريف أنه لايأكل منه هنا، إذ ليس هو المتجول في رياض الجنة، إنما صديقه ابن القارح.

ولاينسى المعري الأسماك، وهاهو ذا يصورها وهي في الجنة، بما فيها من تميز، ومالها من صفات خاصة:

(فأما الأنهار الخمرية، فتلعب فيها أسماك هي على صور السمك بحرية ونهرية، ومايسكن منه في العيون النبعية، ويظفر بضروب النبت المرعية، إلا أنه من الذهب والفضة وصنوف الجواهر، المقابلة بالنور الباهر. فإذا مدّ المؤمن يده إلى واحدة من ذلك السمك، شرب من فيها عذباً لو وقعت الجرعة منه في البحر الذي لايستطيع ماءه الشارب، لحلّت منه أسافل وغوارب، ولصار الصمَر [النتن] كأنه رائحة خزامي سهل) (ص168).

وإلى جانب ماظهر من حيوان في الجنة، هناك نوع آخر من الحيوان، كان في الدنيا، ثم دخل الجنة.

وهو نوع طريف، ومنه بقرة وحشية رآها في الجنة، فأراد صيدها، فطلبت منسه أن يكف، لأنها ليست كسائر الحيوان، وهاهي ذي تقول له:

(أمسك، رحمك الله، فإني لست من وحش الجنة التي أنشأها الله سبحانه ولم تكن في الدار الزائلة، ولكني كنت في محلة الغُرور أرود في يعض القفار، فمرّ بي ركب مؤمنون قد كري [نقص] زادهم، فصرعوني واستعانوا بي على السفر، فعوضني الله -جلّت كلمته- بأن أسكنني في الخلود) (ص198).

ومن هذا النوع أيضاً حية كانت تسكن في الدنيا دار الحسن البصري، وقد دخلت الجنة، وهي تروي الأخبار والأشعار، ويلتقيها ابن القارح، فتدعوه إلى الإقامة عندها، وتعده أن تنتفض فتصير من أحسن غواني الجنة، ولكن ابن القارح (يذعر منها ويذهب مهرولاً) (ص37).

ومنه أيضماً أسد دخل الجنة لأنه كان في الدنيا قد افترس (عتبة بن أبي لهب) أحد أعداء المسلمين، وإذ يراه ابن القارح وهو يفترس شاة في الجنة، يسأله عما يفعل، فيجيبه:

(أنا أفترس ماشاء الله، فلا تأذى الفريسة بظفر ولا ناب، ولكن تجد من اللذة كما أجد، بلطف ربها العزيز) (ص305).

وهكذا يلتمس المعري العذر للافتراس ويفلسفه، بل يغيره، فإذا هو في الجنة لذة للطرفين، الأكل والمأكول، ولا ألم ولاعذاب، لأنهما معاً في الجنة، حيث النعيم المقيم.

وهكذا تتنوع الكاننات في الجنة، من إنس وحيوان، والإنس فيهم الرجال من شعراء ولغويين وأدباء، وفيهم حور العين، وهن على ضربين، وهؤلاء جميعاً، من رجال ونساء، يتحركون ويعملون ويغطون وينفطون.

وفيما يخص ابن القارح مايظهر عليه دائماً من دهشة وانفعال ومن رغبة في المعرفة، وهو يتطلع دائماً إلى مزيد، فينتقل من ركن في الجنة إلى ركن، وهو لايكتفىي بالحسّ والرؤية والانفعال، بل يكون له رأى واختيار وفعل، وحسبه أنه رأى الحورية ضاوية فتمناها على غير هذه الحال، فلما

غلظت أرادها مختلفة أيضاً، وهو الذي تشهّى المأدبة، وطلب الرقص والغناء.

وهكذا فللإنسان فعل في الجنة، وإرادة، واختيار، وهو بذلك يقيم علاقات مع المكان، ينفعل بـه، ويفعل فيه، ولكن وفق رؤية فنية سامية، تنشد دائماً الفن والجمال.

والحيوان بعد ذلك متنوع، من طير وسمك وإوز وجمال وغير ذلك من الدواب، وهي كثيرة، ولها حركة وانتقال وأصوات.

وهي على ضربين أيضاً، ضرب خُلق في الجنة بداءة، وضرب دخل إليها من الدنيا.

إن وجود الحيوان في الجنة هو دليل ألفة الإنسان للحيوان، وحاجته إليه، لطعام وزينة وركوب، وهو وجود كريم، لاهوان فيه، ومعظم الحيوان فسي الجنة من زبرجد وعسجد، ولاسيما المركوب، كالأينق والدواب.

ومايذبح منه لايجد ألماً، وما يأكل بعضه بعضاً، كذلك لايجد ألماً، إنما يجد المأكول لذة كلذة الأكل.

وهكذا يحمل المعري للحيوان الرأفة والرفق، حتى في الجنان. وواضح بعد ذلك أن الجنة ليست مُحض مكان جميل، إنما هي مكان يكتمل بمن فيه من إنسان وبما يكون بين أفراده من علاقات، ومايكون بينهم وبين الجنة من صلات.

و هكذا فالناس في الجنة يفعلون ويتحركون وينفعلون ويقيمون فيما بينهم علاقات، ويتجول بينهم ابن القارح، مخترقاً الأماكن، ومجتازاً المواضيع، ليغدو المكان فضاء تعج فيه ألوان من الحياة. بالإضافة إلى ماتضح فيه من حوارات وخصومات ونقاشات بين ابن القارح والشعراء واللغويين والنحاة والرجاز تبلغ أحياناً حد الغضب أو الخصام، وهو مما يملأ الجواء بالمعرفة واللغة والشعر وضروب الثقافة لذلك العصر.

وليس الإنس والحيوان وحدهم الذين يسكنون الجنة، بل يسكنها أيضاً الجن. وابن القارح يمر بمنازلهم، وهو في الطريق إلى النار، مما يدل على أنهم في مكان من الجنة ناء، ومساكنهم ليست كمساكن الإنس.

(فيركب بعض دواب الجنة ويسير، فإذا هو بمدانن ليست كمدانن الجنة، ولا عليها النور الشعثعاني، وهي ذات أدحال وغماليل [سراديب ومسارب]، فيقول لبعض الملائكة: ما هذه ياعبد الله؟ فيقول: هذه جنة العفاريت... فيعوج فإذا هو بشيخ جالس على باب مغارة، فيسلم عليه فيحسن الرد) (ص290).

ثم يعلم أنه الخَيْتَعُور ويكنّى أبا هذرَش أحد بني الشيّصبان، وليس من ولد إبليس، وأنه من الذين كانوا يسكنون الأرض قبل ولد آدم، (ص290-291)، ثم يسأله عن الشعراء والشعر ويهم بالكتابة عنه، ولكنه يعزف لأنه لم يحظّ في الدنيا من الأدب بطائل، فما باله يترك لذات الجنة، ليكتب عن أدب الجن، ومعه من أدب الإنس مايكفيه. (ص292-293) ثم ينقل عنه قصيدة سينية طويلة، ومايلبت

حتى يغادره. (ص298-304).

ومثل هذا اللقاء بالجني يعد شكلاً من التجديد والتنويع وخروجاً عن المألوف ليمتع بـ القارئ وليعالج به بعض قضايا الشعر. ووجود الجن يمنح ساكني الجنة ضرباً من التكامل، فإذا هم إنس وجن وحيوان.

ويلاحظ مرور ابن القارح بالنار مرور الكرام، وهو يطل عليها من على، ولايدخلها، وفيها يلتقى بضعة شعراء من الجاهلية، يحاورهم، حتى يصل منه أحد الأبالسة فيحرّض عليه خزنة الناركي يجذبوه إليها، وهو عنها في منأى عالى، ولذلك سرعان ماينصرف عنها، وقد مل منها، ليمضي عائداً إلى الجنة.

وهو لايصف النار ولايصورها، ولايتحدث عن أشكال العذاب فيها، سوى عذاب بشار بن برد الذي يحاول أن يغمض عينيه حتى لايرى ماهو فيه من عذاب، ولكن خزنة النار يفتحون عيونه بالكلاليب مبالغة في تعذيبه (ص310).

وكأن المعري يشفق على الشعراء من أن يصور عذابهم أو يصفه، حتى لايرستخ الإحساس بالمعذاب. وهذه قيمة مثلى عند المعري، فهو مشفق على الإنسان، ولايريد تصوير مايلحق به من عذاب. وكأنه في سؤاله عن أشعارهم، وهم في النار، إنما يسلّيهم، ويقلل من عذابهم، ويؤكد صفة الشاعر فيهم.

إن المعري حريص على تصوير الجنة، والطواف في أرجائها، ليصور ماتطمئن إليه النفس، وترغب فيه، ولايريد أن يفسد متعة التصوير بإطالة الوقوف في النار.

وإذا كان المعري لم يصف النار، ولم يصورها، فهو لم يُعْنَ أيضاً بالأماكن في الجنة، فهو لايصفها وصف المدقق، ولا يعنى بجزئياتها، وجلّ مايعني به هو علاقة الإنسان بالمكان، ولاسيما بطل رسالته: ابن القارح.

وهذا يعني أن المعري قد عُني باختراق الإنسان للمكان، أي أنه لم يعن بالإنسان أو المكان بوصفهما وحدثين منفصلتين، بل بوصفهما وحدثين متصلنين.

وعلاقة ابن القارح بالمكان، تمثل في الحقيقة علاقة المعري، وموقفه منه يمثل في الواقع موقف المعري.

إن المعري وهو الذي دفع بابن القارح إلى الجنة وتكلم بلسانه، كي ينطقه بصا يريد، وكسي يـرى بعيني ابن القارح مايريد أن يراه هو نفسه بعينيه.

وهذا الاختيار لابن القارح بطلاً، أعطاه قدراً كبيراً من الحرية في الحركة والتعبير، كما منحه الموضوعية.

وهذا الاختيار يدل في الحقيقة على موهبة فذة، وتمكن من فن السرد، وتحريك الشخصية، وبنساء الحوادث، وإدارة الحوار.

#### - خاتمـــة -

إن للمعري فلسفته في المكان، فقد أدرك أنه ضيق محدود، لذلك ارتضى منه في الدنيا غرفته الضيقة، فحبس نفسه فيها، كما أدرك، بالمقابل، أن الزمان واسع فسيح، فانطلق في رحابه، يجتني العلوم والمعارف والآداب.

يقول المعري في حدّ الزمان: (الزمان شيء أقلّ جزء منه يشتمل على جميع المدركات، وهو في ذلك ضد المكان، لأن أقلّ جزء منه لايمكن أن يشتمل على شيء، كما تشتمل عليه الظروف) (ص476).

ومن هنا كانت رحلته إلى الجنة والنار، وهي في الحقيقة رحلة في الزمان، وليست رحلة في المكان. وهكذا يتلون المكان، ولاسيما الجنة، بثقافة المعري، ونفسيته، ومزاجه، ويصبح مجالاً يتسع لثقافته اللغوية والشعرية والفلسفية، كما يصبح ميداناً لتحقيق ذاته. ولقد عبر المعري منذ مفتتح الرسالة عن شيء من ذلك حين قال في مستهلها:

(قد علم الجَبْرُ الذي نسب إليه جبرئيل، وهو في كل الضيرات سبيل، أن في مسكني حَمَاطة، ماكانت قط الْفائِيَة، ولا الناكِزَة [الأفعى] بها غائية، تُثمر من مودة مولاي الشيح الجليل -كَبَتَ اللّه عدوة، وأدام رواصه في الغضل وغدوّه- مالو حملته العالية من الشجر، لدنت إلى الأرض غصونها، وأذيل من تلك الثمرة مصونها) (ص129-130).

فهو يستهل رسالته بالإيمان المطلق بأن الله عالم بحاله، التي يصفها بالضعف، ثم ينطلق من مسكنه الضيق المحدود، ليؤكد أن فيه حبة قلبه وهي الحماطة، ويشبهها بالأفانية، وهي شجرة الحماط، ويذكر أن هذه الشجرة ليست مثمرة ولا مفيدة، ولكنها من مودة الشيخ الجليل ابن القارح تثمر ماينقل الأغصان.

وهو بهذا الاستهلال البارع يعبر عن إيمانه بالله، وإدراكه حبسه الذي يعيشه في منزلـه، ويشـير إلى نفسه المتواضعة التي يمكن أن تثمر وتعطى من خلال التواصل الفكري مع الآخر.

ويلاحظ مافي هذا الاستهلال من إشارة إلى مكان ضيق محدود هو المسكن، وهو المكان الأليف، الذي يطمئن إليه الإنسان ويجد فيه الراحة والأمن والطمأنينة، هو منزل الطفولة، ويلاحظ أيضاً انطلاق المعري من المتناهي في الصغر، وهو بيته ونفسه المحدودة الضيقة، إلى المتناهي في الكبر، وهو الجنة.

وهذا الاستهلال البارع سيرشح من خلاله المعري للانتقال إلى الجنة، إذ سيذكر بعد قليل رسالة ابن القارح ويشيد بما زخرت به من علم وماتتصف به من جمال، فيقول:

(وفي قدرة ربنا -جلّت عظمته- أن يجعل كل حرف منها شبح نور، لايمتزج بمقال الزّور، يستغفر لمن أنشأها إلى يوم الدين، ويذكره ذكر محبّ خدين. ولعله -سبحانه- قد نصبَ لسطورها

المنجية من النهب، معارج من الفضة أو الذهب، تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة إلى السماء، وتكشف سجوف الظلماء، بدليل الآية: (إليه يصعد الكلِمُ الطيّبُ والعملُ الصالحُ يرفعُه) وهذه الكلمة الطبية كأنها المعنية بقوله: (إلم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طبية كشجرة طبية، أصلُها ثابت وفرعُها في السماء، تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها). وفي تلك السطور كلِم كثير، كله عند الباري تقدّس أثير، فقد غُرس لمولاي الشيخ الجليل -إن شاء الله- بذلك الثناء، شجر في الجنة لذيذ اجتناء، كل شجرة منه تأخذ مابين المشرق إلى المغرب بظل غاط [ممند]) (ص140).

و هكذا فالمعري يثني على رسالة ابن القارح، ويُشيد بما حوته من علم، ويؤكد أن الله قد جعل له بسطورها نجاة من النار، ومعارج إلى الجنان، بل يؤكد أن الله تعالى قد غرس له بفضلها شجراً في الجنة.

ثم يمضي المعري فيصف شجر الجنة، ويسترسل في وصفه، ويجعل ابن القارح يسير في ظلال ذلك الشجر، منتقلاً بذلك إلى الجنة، انتقالاً فنياً، لاتكلف فيه، ولا افتعال.

وهكذا، فإن الدخول إلى الجنة كان بفضل الكلمة، إذ يغرس اللّه لمنشئها شجراً في الجنة، وبذلك فالكلمة هي رديف الشجرة، والشجرة في الجنة، وهي رمز المعرفة. وإذا دل هذا على شيء، فإنه يدل على أن الإنسان يرقى، وينال رضا اللّه، ويدخل الجنة، بفضل الكلمة، رمز المعرفة.

ويلاحظ أن الشجرة كانت محرمة على آدم، وبسبب تناوله من ثمرها هبط من الفردوس، ولكنه ههنا يعود إلى الجنة، ليستظل بظلها، ويطعم من ثمرها، بفضل الكلمة.

فالكلمة إذن هي الخلاص، ويؤكد ذلك قوله تعالى في آدم: (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم) [البقرة] (37).

وهكذا ينطلق المعري من ضيق المكان إلى رحابة الزمان، ليؤكد انتصار الكلمة، رمز النقافة والمعرفة والفكر، وليدخل بوساطتها إلى الجنة، ليجوب رحاباً أغنى من الدنيا وأوسع، وأجمل منها وأبقى.

تلك هي رحلة المعري في رسالة الغفران، هي رحلة للإنسان في فضاء المعرفة والسعادة، لتأكيد ذات الإنسان.

# الجباية و آثارها في الدولة و المجتمع الجباية المجتمع المن خلدون

د مصطفى العلواني

ابن خلدون موضوع الجباية وأحوالها (من حيث القلة والكثرة وأثر ذلك في الدولة والدولة والمجتمع والعمران) ومايقصد بالعمران في الدولة والمجتمع والعمران في الدولة على نحو طبيعي بالمبادرات الغردية.

ومصطلح الجباية عند ابن خلدون يقابل المصطلح الذي تستخدمه الدول في الوقت الحاضر، أما مصطلحا الوزائع والوظيفة اللذان استخدمهما في مجال جباية الأموال فهميا على الأغلب مصطلحان خاصان به، ولم أقع على استخدام لهما في المعنى الذي استخدامه ابين خلدون في المؤلفات الحديثة. وقد يكون هذان المصطلحان معروفين في زمنه ويجري استخدامهما في هذا الصدد وعلى هذا تم استخدامهما عنده. والوزائع مفردها وزيعة وتعني لغويا مايتوزع على الأشخاص، وتنصرف عند ابين خلدون إلى مايقابل المطرح الضريبي في الوقت الحاضر أي الموضع الذي تطرح عليه الضريبة سواء أكان هذا المطرح الضريبي إنساناً أو زرعاً أو حيواناً أو إنتاجاً أو نتاجاً. أما مصطلح الوظيفة في في عد ابن خلدون بما يتعين على المطرح الضريبي من مقدار معين من الأموال أو مايقابلها مما يقوم بمال وينبغي دفعه للسلطان أو الدولة في أوقات معلومة أو معاملات معينة. وقد عالج ابن خلاون موضوع الجباية كما يأتي:

#### 1-قلة الحباية وكثرتها:

يبين ابن خلدون أن الجباية في بداية الدولة تكون قليلة المطارح، غير أنها كثيرة الجملة. فالدولة في البداية قليلة الصرف لاتكلف الناس إلا تكليفاً يسيراً بسبب قرب عهدها من البداوة والعصبية. والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس فيقل بذلك مقدار

الوظائف وعدد الوزائع. غير أن الجباية في هذه المرحلة على قلتها تكون كثيرة الجملة بسبب قلة الصرف وقلة وجوه الإنفاق فيتوافر معظم مايجبي من الناس لدى الدولة، وقد نص على ذلك ابن خلاون فقال (اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة) -المقدمة- على عبد الواحد الوافي -حـ2- ص729.

أما أثر الجباية في المجتمع فيكون إيجابياً في حالة قلة الوزائع والوظائف وسلبياً في حالى تعدد الوزائع والوظائف. ففي الحالة الأولى يرغب الناس في العمل وينشطون إليـه فيكثر الاعتمـار وتـدور عجلة الاقتصاد فيستريح الناس بما يعرض لهم من قلة في المغرم وبما يحصل لهم من كثرة في المغنم. ويقول ابن خلدون في هذا الصدد (وإذا قلت الوظانف والوزائع على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاغتباط بقلة المغرم) -المقدمــة- وافــي -حـــ2-ص730- غير أن الدولة ماتلبث أن تتخلى عن أخلاق البداوة وتنغمس في ترف الحضارة وينهض الملك المعضوض ومن ثُم تكثر الحوائج والعوائد بسبب ماانغمسوا فيه من النعيم والترف وعندها تغرض الدولة الضرائب الجديدة وترفع مقاديرها حتى تلبي الاحتياجات المستجدة وأوجه الإنفاق المتعددة فيقول ابن خلدون (فيكترون الوظائف والوزانع حيننذ على الرعايا والأكرة والفلاحيــن وســانر أهل المغارم فيزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لتكثر لهم الجباية، ويضعون المكوث على العبايعات والأبواب... حتى تثقل المغارم على الرعايا) المقدمة -وافي- حـ2- ص730- وباستمرار هذه الحالة وتفاقمها تتأثر الحركة الاقتصادية إذ يقارن الناس بين المغنم الذي يأتيهم من أعمالهم وبين المغرم الذي يتوجب عليهم دفعه إلى الدولة فتذهب غيطة الناس بسبب ضآلة المغنم أو انعدامه فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار أي تقل الأعمال والمشروعات الاقتصادية المختلفة من تجارة وصناعة وزراعة فتنقص جملة الجباية بفقدان المطارح الضريبية فيقول ابن خلدون (ثم تزيــد الوزائــع عـن حــد الاعتدال فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته وفائدته) المقدمة -وافي- حـ2- ص731-.

ولاتزال جملة الجباية في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في ازدياد لما يعتقدونه من دعم جملة الجباية بها إلى أن ينقص العمران بذهاب الأمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك علسى الدولمة لأن فائدة الاعتمار عائد إليها.

#### 2- التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية:

ويشير ابن خلاون إلى أنه حينما يقصر الحاصل من الجباية عن الوفاء بالحاجات والنقات وتحتاج الدولة إلى مزيد من المال فنراها تلجأ تارة إلى وضع المكوس وتارة إلى استحداث التجارة والفلاحة على تسمية الجباية (أي على اعتبار أنها ضرائب مباشرة تجبى من المستهلكين) لما تشهد من حصول التجار والفلاحين على غلات واسعة مع يسار الأموال وكون الأرباح على نسبة رؤوس الأموال فتأخذ الدولة في اكتساب الحيوان والنبات وشراء البضائع وطرحها في الأسواق ظناً منها من

عظم المردود وتكثير الأموال غير أن هذا على رأي ابن خلاون غلط فادح يدخل الضرر على الرعايا من وجوه متعددة أهمها عدم حصول الناس على أغراضهم وقيامهم بالأعمال المماثلة التي يقوم بها السلطان لعدم قدرتهم على منافسة السلطان لقوته وكثرة ماله فيقول ابن خلاون (ولايكاد أحدهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد).

فضلاً عن أن السلطان ينتزع الحيوان والبضائع بثمن منقوص أو بأيسر ثمن إذ لايجد من ينافسه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه وقد يجبر السلطان النجار على شراء المستغلات ولو أدى ذلك إلى كساد الغلات عِندهم مما يوقع النجار في خسارة عظيمة.

ولكن ماذا تكون النتيجة...؟ فإذا ماقايس السلطان بين مايحصل من الجباية وبين هذه الأرباح وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل، هذا من ناحية وأما من ناحية أخرى فإن انعكاس ذلك على المجتمع سيكون سيناً لأن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم في الفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت وكان فيها إتلاف أموالهم ومن ثم خراب العمران.

#### 3-نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية:

يبين ابن خلدون أن السلطان إذا احتجن الأموال أي أمسكها قبل مافي أيدي الحاشية والحامية وانقطع ماكان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلت نفقاتهم وهم معظم السواد، ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق مما سواهم. فيقع الكساد وتضعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج لذلك، والخراج والجباية إنما يكونان من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الناس للفوائد والأرباح. و وبال ذلك كما يقرر ابن خلدون عائد على الدولة بالنقص نقلة الأموال العائدة للسكان بسبب قلة الخراج. فالدولة كما قال ابن خلدون هي السوق الاعظم وأم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل والخرج، فإن كسدت وقلت مصاريفها أثر ذلك في الأسواق، وأجدر فيما بعد أن يلحق بالجولة مثله أو أشد منه.

وهكذا يذهب ابن خلدون إلى أن الإنفاق هو الذي يحرك الدورة الاقتصادية ويساعد الأسواق على الانتعاش، وهذا مبدأ اقتصادي وصل إليه ابن خلدون بفكره الثاقب من خلال مشاهداته وخبراته وسفره في بطون التاريخ. وهذا المبدأ لاينسبه الاقتصاديون إلى ابن خلدون بل يعدونه من نتاج الفكر الاقتصادي الحديث. وقد اعتمد كثير من الدول هذا المبدأ للعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق التي تقل فيها الأموال عن طريق طرح الأموال وذلك بخلق مشروعات مقصودة أو القيام بأعمال في المنطقة تعمل على التوظيف وإنفاق الأموال لتدور الحركة الاقتصادية في المنطقة، فتتحرك الأسواق وتنتقل النقود بين أيدي الناس ويتم تنداول البضائع وتنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

#### 4-الظلم مؤذن بخراب العمران:

يعالج ابن خلدون هذا الموضوع لما له من أثر مهم في الاعتمار والعمران والجباية. ويبين في هذا الصدد أن عدوان الدولة على أموال الناس يقعدهم عن تحصيلها واكتسابها، كما يرون أن مصير مايجمعون ذاهب إلى الانتهاب فتفقد همتهم وتذهب أمالهم فتنقبض أيديهم عن السعي والتحصيل فتكسد الأسواق ويهاجر الناس إلى البلدان الأخرى فيخف ساكن البلد فتختل حال الدولة والسلطان ويتراجع المعران. ويبين ابن خلدون أن وجوه الظلم عديدة فالظلم أعم من أخذ المال بلا عوض، فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه في غير حق أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، وبالله عائد على الدولة بخراب العمران. فضلاً عن أن الظلم مؤذن بانقطاع النوع البشري. والشارع إنما حرم الظلم لما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه ،علماً بأن الشارع اكد على حفظ والشارع إنما حرم الظلم لما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه ،علماً بأن الشارع اكد على حفظ مقاصد الشرع الخمسة وهي: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). ويؤكد ابن خلدون أن من أشد الظلمات وأعظمها في فساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعابا بغير حق لما يقرره من أن الأعمال من قبيل المتحولات. وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة عند ابن خلدون هو الأعمال من قبيل المتحولات. وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة عند ابن خلدون هو التسلط على أموال الناس بشراء مابين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان.

وفي الختام كان ماسبق جولة وجيزة في أفكار ابن خلدون المالية والاقتصادية وآثارها في العمران والمجتمع ولاسيما النمو الاقتصادي والاجتماعي تبين مدى بعد نظر ابن خلاون في معالجته لبعض القضايا المالية والاقتصادية وانعكاساتها على الدولة والمجتمع، وتظهر كيف أن أفكار هذا المفكر العربي ومقولاته سبقت عصره فأتت بمقولات يعتبرها الفكر الاقتصادي الحديث من نتاجه في حين أن ابن خلدون قد قالها منذ منات السنين.

# لمحات عن أدب أواخر العهد العثماني في مدينة حمص

د. عبد الإله نبهان

#### مقدمة

عدد سابق من أعداد مجلة التراث العربي(1)، ومنذ عشر سنوات، كنا الممنا المهنا العجل بأحوال الشعر في مدينة حمص في أواخر أيام الدولة العثمانية، واستعرضنا بعضاً من اسماء أولئك الشيوخ الذين يقرضون الشعر، ووعدنا بالعودة إلى ذلك الإتمام ما بدأناه.. وها نحن أولاء نعود وقد تجمعت لدينا طائفة من اسماء لم تذكر قبلاً، الضافة إلى نماذج من السعارهم وقعنا عليها هنا وهناك أو دوناها ممن حفظها..

ولا أجد ضرورة لتكرار تلك الخصائص العامة وآفات الركاكة التي اتَّسم بها أدب تلك المرحلة، لأننا بسطنا القول في ذلك في البحث السابق المشار إليه، وسنبدأ بذكر أولنك الشعراء مع مختارات مما وقعنا عليه من أشعارهم على طريقتنا في إيثار الإيجاز ومجافاة الإطناب، وإذا كنا قد ذكرنا بعض الشيوخ ممن كانت وفاته بعد عام 1930 فإنما يعود ذلك إلى أنّ تكونهم العلمي كان قد تمّ واكتمل في العهد العثماني، وامتدت بهم الحياة واستمرّ شعرهم وأدبهم يحمل خصائص المرحلة التي تكونوا فيها.

# -عبد الستار الأتاسي: (2)

هو الشيخ عبد الستار بن إبراهيم بن علي الأتاسي، مُفتي حمص، ولد في طرابلس الشام، وأكب على تحصيل العلم، وسافر إلى دمشق، وأخذ عن علمانها وقرأ عليهم، ومنهم الشيخ محمد الكزبري والشيخ محمد بن عبيد العطار والشيخ نجيب القلعي والشيخ شاكر العقاد وغيرهم، وكتاب العلامة الشيخ عبد الرزاق البيطار هو المصدر الأساسي لمعرفة عامة عن الشيخ عبد السائر، فقد نرجمه ونعته بالمهابة والوقار والإخلاص للحق ثم قال "وله شعر لطيف رقيق، ونثر أعذب من الرحيق، ومفاكهات أدبية ومناسبات لما يُخلُّ بالأدب أبية (4)" ومثل هذه الأحكام أو التلميحات النقدية تكثر في

كتب المتأخرين وتتشابه، ونحن اليوم لا نأخذها على محمل الجد، وإن كنًا لا نزري بها، لأنها تعبّر عن ذوق عصرها على نحو ما. ويعود عدم الأخذ بها على محمل الجد أننا نرى أن النماذج الشعرية التي هي موضوع الحكم لا ترقى إلى المقام الذي وضعت فيه، ولا تستحق النعت الذي وسمت به، وكان أبو منصور الثعالبي(5) إمام هذه الطريقة في كيل المديح وإسباغ الألقاب ونثرها ذات اليمين وذات الشمال، وسارت بعض كتب التراجم على نهجه وحطبت في حبله. ومهما يكن من أصر فلا بد من العودة إلى الشيخ عبد الستار، وقد أبانت ترجمته الموجزة أنه كان كثير التنقل في طفولته وصباه، فأبوه كان قاضياً يتنقل من بلد لآخر مصطحباً أسرته، فكان ابنه ينتقل معه، ولما أصبح عبد الستار قاضياً فإن مهنته استدعت منه التنقل.

وله يقع لي من شعره إلا موشح واحد في مديح الشام قال: (6)

حبف الشّامُ مَقَدَّرُ الشّسرفا وطنسى من صروف الدهر طول الزمن صانها المولى لطيفُ اللطفا من صروف الدهر طول الزمن

ويلتفت الشيخ إلى أحاديث الفضائل والأثار التي قيلت في دمشق وما أكثرها، فيحتشد لها ثم ينظمها مبرزاً ثقافته الدينية وتوجهاته الصوفية:

وأحساديث روتها العُلَمسا وخيار مسن خيسار الكُرَمسا وليها يجتنسي أهسل الحمسى من بهم يشفى عليسلُ البسدن وكذي الكفسل جزيسل المنسن

كسم بها الأخبار حقّاً وردت وكسدًا الأجبار حقّاً وردت وكسدًا الأبدال فيها سكنت خدت خدت في الله تعالى قد غدت في الدنقا المنتقاع ال

وفي الدور الثاني من هذا الموشّح انتقل الشيخ إلى ذكر الأتفياء من العابدين الساجدين في رحـاب مسجد بني أمية، وصور ما يعتريهم من خشوع وخضوع في حضرة ربّ العالمين، وذكر شوقهم إلى الجنّة وإلى مجاورة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم:

فسى ديساجي الليسل والنسساس نيسامُ ووجسوه زانهسسا نسسور القيسسام جنسة الفسردوس فسي دار السسلام جامع الأمسويّ حساوي العسابدين في خشسوع لـو تراهـم سساجدين يبسسألون اللسله ربّ العسسالمين

ويختتمها بالقفل:

وجسوار الهاشسمي المصطفسي

أحميد المختسار أوقيس محسسن

سَنْ لِه قلب رحيمٌ قد صنفًا

والب الزهسراء جسد العسسن

ويطيب للشيخ أن يختتم موشحه في أحضان الطبيعة مستدعياً ذكرياته الغابرة وأيام صباه الآفلة:

كم رياض مسغ غياض دولها وبساتين زهست بسالنيربين

وقصور عاليات كسم لهسا وعيسون فانقسات كسل عيسن

وسرور وهبور حلّها تجمع الشمل الذي من بعد بَيْن

طالعا قضيت عمداً سطفا بين أحباب وشهه فُطُن

حينها قد كنت صبّاً دُنفِا خالي الأفكار من عيش، هنس

توفي الشيخ في "معان" بالأردن وهو عائد من الحج، وكانت وفاته عام 1245هـ= 1828م. وكان الشاعر أمين الجندي قد مدح الشيخ عبد الستار بمناسبة زيارة قام بها للمدينة المنورة- كما أظن- عام 1242هـ وفيها يقول:

شمس المعارف من وراء ستائر بزغت تقبّل ذيل عبد الساتر مفتي الأنام وشيخ إسلام الورى من الم ينزل للدين أعظم ناظر هو روضة الفضل التي أفنانها ورث المفاخر كابراً عن كابر الهدى بحر العلوم الزاخر (7).

## -محمد خالد الأتاسي:

ولد الشيخ محمد خالد الأتاسي في حمص سنة 1253ه = 1837م (8) واتجه إلى تحصيل العلوم الشرعية، وأصبح مكيناً بها ضليعاً، وتسلّم منصب الإفتاء في مدينته، وعُرف في عالم القانون بشرحه المبسوط له "المجلة" (9) المشتملة على الأحكمام القانونية أيام الدولة العثمانية، ولا يزال هذا الشرح مرجعاً قانونياً هاماً. ولا يهمنا من الشيخ هذا، وإنما نتجه إلى الجانب الفني الجميل ولا سيما أنه عرف عنه أنه يقول الشعر، وذكر له المرحوم أدهم الجندي أبياتاً فليلة (10)، وشاءت المصادفة أن أقع على أوراق منتزعة من كناش قديم جُمعت فيها قصائد الشيخ محمد خالد ولابنه الشيخ محمد طاهر، وإذا كانت هذه القصائد لا تكفي لبناء دراسة موسّعة، فإنها تكفي على الأقلة – لتقديم لمحة عن المقدرة

الفنية لدى الشيخ، وسنقف أولاً لدى نماذج مستمدة من قصيدتيس، الأولى في مديح الرسول الأعظم والثانية في مديح أحد الولاة.. ومديح الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أغراض الشعر الأساسية عند الشعراء والعلماء الذين ينظمون الشعر في المهد العثماني، وقد أكثروا من القول فيه، وكرروا المعاني والصور، إلا أنّ كلاً منهم كان يحسّ وهو يمدح الرسول أنّه إنما يأوي إلى ركن أمين، ويفيء إلى ظلّ وريف، وينعم بأفياء دوحة باسقة، وغدا مديحه صلى الله عليه وسلم باباً لإظهار الضراعة وطلب الشفاعة، وسبيلاً لإظهار التوبة والتطهر من الذنوب، وسأذكر نماذج قد أطيل في بعضها، وشفيعي أن هذا الشعر غير منشور ولا محفوظ وإنما يوتّق على هذه الصفحات، قال:

قسف بسسلع، وحسيٌ عنَسي رجالَسة

أنت ينا مُن للسبير شندَ رحالُـهُ

والمُسدُ إِنْ قَسَوُى الرَّمَسَانُ نَبَالَسَهُ

مستغيث يا مَنْ ختمت الرسالَة

مستجير يا مَن أجرت الغزالة (11)

وإذا بسرقُ طيبةِ لسك لَغَلَسغ واستحلُ وجنتيك بسالامع لعلسع

فاحدُ للعيس واحبِسَنْها بـ "لعلـع" واشدُ واصعق وصخ أنسا لا محالـة

مستجير با من أجرت الغزالسة

وهذا المطلع التقليدي لقصائد المديح النبوي نهج مطروق، سبيله لاحبة، وطرقه معبدة مذلّلة، نموذجه الأعلى قصيدة البوصيري المعروفة بـ "البُرْدة" وسار الشعراء على نهجه، وتجلّت لدى كثيرين منهم فكرة "الحقيقة المحمدية"، وأفصحوا عنها بأساليب شتّى، وكان العلماء من الشعراء أشدّ تفصيلاً لها وتعلقاً بذكرها، وها هو ذا صداها يبرز في هذه القصيدة:

والبرايسا بأسسرها مسن وجسودر

**عو لولاه ل**م يكن للوجسود،

فاقرعنسه وقسل أخساع احتمالسه

هو والله باب فضل وجودِ

### مستجير يسا مَسن أجسرت الغزالسة

ثم يلهج بفضل رسول الله ويفضّله على سائر الخلق طرأ، ومثل هذا التفضيل معنى كرره مادحو الرسول، وفضّلوه على الأنبياء جاعلين مرتبته فوق مرتبة الجميع، ومن هنا جاء قول شوقي:

وبيا محمد هنذا العرش فاستلم

وقیل کلّ نبسّ عنسد رتبتسه

وقد عبر الشيخ محمد خالد عن هذا المعنى بقوله:

بسل وأجراهم خطابساً وقصسلا

أفضسل الأنبيساء فرعساً وأصسسلا

غِثُ لِصِبُ أزمتَ عنه الضلاله

كهف حصن منه الهدى سبل نصيلا

### مستجير يا مَسن أجسرت الغزالسة

وتعد الإشارة إلى بعض المعجزات النبوية من الأمور اللازبة في قصائد المديح النبوي، وبعض القصائد تتجه إلى استيعاب جميع معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقد ورد شيء من ذلك في قصيدة الشيخ الأتاسى:

آية، فاحتساه جسمٌ غفسيرُ قل، لك الله إن شهدت جماله:

فاض من إصبعيه ماء نميرُ فاتخ، خاتم، سراج منسيرُ

### مستجيرٌ با مَنْ أجسرُتَ الغرائية

وينهي الشاعر قصيدته ببعض المقاطع الجميلة معتذراً عن إساءاته، مُظهراً تواضعه معترفاً يتقصيره، راجياً المغفران:

ويبحسر الأوزار أغرقست حسالي قسائلاً والغفسران أرجس كمسا لسسه

يا إلهس أنسا المسسيء فعسالي وببساب الرجسا خلعست نعسالي

### مستجير يا من أجرت الغزالة

دملتها أيدي الاعسا بالسسلامي مسن سسري ذكسره وأعلسي مقالسه وصلاتى تزكو بنشير الغُزامى لطبيب القلـوب مسسك الختسام

### مستجيرٌ با مَن أجسرُتَ الغزالة

وصحاب بهم تسزاح الغوانسان مستغيث با مَن ختمت الرسالة

وإلى آلىه البيدور الكواميلُ ما شيدا خيالا الأتاسي قيائلُ

### مستجيرٌ بيا من أجسرت الغزالسة

والنموذج الثاني بين أيدينا قصيدته في مديح مدحت باشا(13) والي سورية حين وأفى حمص في 15/شعبان سنة 1296هـ، وبدأها بطائفة من الحكم مستمداً معانيها من محفوظه الواسع، ويستطيع القارئ الباحث أن يستدعي إلى ذاكرته وهو يقرأ، عدداً من مصادر هذه القصيدة، وهنا يمثّل المتنبي والطغرائي(14) وابن الوردي(15) وغيرهم ممن كان حفظ شعرهم تقليداً بين متقفي الشيوخ آنذاك، وكان أيسراد الحكم في مطلع قصيدة الأتاسي تمهيداً لإيراد صفات الممدوح التي تنسجم

مع الحكم المذكورة:

ألا إنّ أوجَ السُّعُد لاحست فراقِسدُه تنبية أخا البأساء واركب مطنية لعمرك ما العلياء تندرك بالرجبا معالى الأساني لم ينلها سسوى فتس ومَنْ لم يكن جلداً على اللسع لم يذًى ومَنْ لِهِ يَجُدُ بِالنَّفِسِ وَهِدُ مؤمِّلُ ومَـن يتجـرَغ مـاء بحـر يعـوم فــي فيا لابساً ثـوبَ التكاسـل قانعــاً لموتَّك أحسري مسن حساتك خساملاً تقليذ خسام العيز واضدرب براحة وإياك لا يغررك وغد رقسي للغيلا أما قيمة الإنسان ما هو معسن وإن ليم يساعدك الزمان على المنسى فلا تعتبنه حيث كنت مهذب

قحتام ساهي الطرف أنت، فراقدة من الهمة العليا لمن أنت قاصده ولا بالتعني يسدرك العجد رائدة يطارد أهسوال الذنا وتطارده من الشهد ما يعلو لمن هو واردة نفيس الأماني أمحلته مقاصده أقاصيه تمالأ راحتيه فرائدة براحته حيث الغمول وسائده بلي أنت منيت، لا من القبر لاحدة تحون له كفوا ودع ما تكابده فتاك غوار سوف تنزعها يسده وصدتك عن نيل المراد مكايده وقد رفع الأنسى فتاك عوائده

وهنا تنتهي مقدمة القصيدة الحكمية لتتصل بما يسمونه في البديع بحسن التخلُّص ليصل بعدها غرضه:

لسه انقسادت الأيسام وهسى ولانسده يُسـراود ابكـسار البهـسا وتُســراوده ولكنّما أشكو [الزمان](16) لسسيّد أجـلّ وزيسر وازرتسه يست العُسلا

الخ..

وتتتابع ههنا معاني المديح التقليدية، فمدحت باشا هو الأسد الضماري الوقور ذو النور، الشهم العادل، وقد عمّت السعادةُ مدينة حمص لأنه حلّ بها، وتختتم القصيدة بأبيات متضرعة متذللة، والضراعة نغمة كانت شائعة أنذاك، ونحن اليوم لا نُسيغها ولا نقبلها، لكنها كان لها قبولها وكمان لها

ما يسوّغها:

قُلا تُهملَنُ من عَبْدِ بسابك سسيدي بسوق كسساد ألقس الشعر إنّمسا فسسمعاً لها لازلت أهلاً لمثلهسا

عبوديةً شاعت فيشسمت حاسده بأوصافك الحسنى لقد راج كاسده بمدحك يفستر الزمسان و خسالدُه

وإذا كان مما لا شك فيه أن الشيخ كان راسخ القدم في العربية والشريعة فإنه مما لا شك فيه أيضاً أن آفة العصر الأسلوبية وأعنى بها الركاكة قد تمكنت أن تخترق شعر الشيخ، ويمكنك أن تضع يدك عليها في كثيرٍ من المواضع، خذ قوله مثلاً: "غيث لصبّ وانظر إلى قوله:

يرى في الدجي لو كطته مراوده

له نور فکر ، کل اُعمـی یکـاد اُن

وعلى كل حال فإن شعر الشيخ خالد يبقى في حيز ما يسمَونه شعر العلماء أو شعر الفقهاء، وهو شعر كان له حضور في زمانه.

توفي الشيخ المفتي في حمص في تشرين الأول 1908 -عيد القادر نبهان(17)

هو الشيخ عبد القادر بن عمر نبهان، وكنا ترجمنا لوالده في التراث العربي(18) وأشرنا إلى نشأة عبد القادر على طلب العلم وقراءته على علماء مدينته، إذ كان والده يصحبه وإخوته أحمد وحامد ومحمد إلى الجامع النوري الكبير كل يوم بعد الظهر ليحضروا حلقات العلم الموجودة آنذاك. ويذكر صاحب "التاريخ الحمصي" (19) أن الشيخ عبد القادر غادر حمص إلى دمشق سنة 1297هـ وأنه عمل بالتجارة، كما عمل مصححاً في المطبعة، ثم قال: "ثم اتخذ مصلحة المحاماة "أبو كات" (20) وبرع بها. وذكر الحصني (21) أن الشيخ عبد القادر "أتى دمشق وحضر على فحول علمائها حتى برع في أكثر العلوم والفنون" وقال فيه "إنه حسنة من حسنات الدهر" (22) وسمعت أن الشيخ الف عدداً من الكتب، لكني لم أر سوى واحد منها وهو الموسوم بـ "بديع المعان في شرح قصيدة ابن قضيب البان" وهو شرح كبير لقصيدة ابن قضيب البان (ت1096هـ =1685م) في المديح النبوي وأولها:

أحيا فـوَادَ العاشــق المنجــود منه عيون الدمع فـوق خـدودي

وقد اعتنى الشيخ عبد القادر بشرحها شرحاً امتزجت فيه السيرة النبوية بنحو العربية وصرفها وبلاغتها واتسع في ذلك، فجاء شرحه في "340 صفحة من القطع الكبير (23).

كان الشيخ عبد القادر يقرض الشعر، فقد ذكر الحصني أن عمر نبهان ابن الشيخ عبد القادر جمع كثيراً من شعر أبيه، ويبدو أن ما جمعه قد ضاع أو دخل مكتبة ما، لأن مكتبة الشيخ الضخمة قد بيعت بعد وفاته، ولا يزال مصلى صغير في دمشق يحمل اسمه إلى اليوم، وهو المصلّى الذي يتوسط سوق مدحت باشا.

ولد الشيخ في حمص عام 1263هـ =1845م وتوفي بدمشق عام 1332هـ =1912م.

أما شعره فإنني وقعت على شيء منه في أوراق قديمة، وما وصمل إلي يتألف من مقطوعات ذاتية وقدود ومديح، وقد يقرأ الشيخ كتأباً فيعجبه فيسطر بيتين على غلافه فـي تقريظـه، فمن ذلك ما كتبه بخطّه مقرظاً كتاب "كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار"(24):

وليسس يداهسا قسطَ غسير المعسارم فنسسبتُه للعسزَ مسـغ ابــن غـــانم كتاب معانيه حى البخسر رشنة ويكليه فضسلاً أنسه إن نُستسنته

وتدل أبيات من شعره على أنه نشأ معتمداً على نفسه معتداً بما وصل إليه من مكانة، قال مفتخراً بنفسه ناعياً على بعضهم تردده إلى أبواب الأغنياء وذوي المكانة ممن كانوا يدعونهم بـ "الذوات:

وسسا حسق إلاً بالقسسهامة والعجسد وحُسنن الوقا بالعهد والصدى والقصد تعلَّى آمسال لسدى القسرب والبُغسد

وإن أقبلت، فالعال عندي علس هندً البهم: أضعتَ العمرَ في غيرِ ما يُجدي

فيه الخصالُ التي منها رضا الله والصدى فى القول والإخلاصُ للـه تواضسع، ومزيسد الشسكر للــه وحسننُ خاتمة، فساطلب مسن اللـه وهو الغنسيُ، فهل أغنس من اللـه لنا الشرف الذاتي أضحي وراثة منائعنا المعزوف والبرّ والتّقي وليس لنا في غير فضئل إلهنا فإنّ أعرضت عنا "ذوات" زماننا فقل للذي أضحى الستردُد دابَهُ فقل للذي أضحى الستردُد دابَهُ ومما يتصل بهذا المعنى بسبب قولُه: المرءُ يمعد في الدنيا إذا اجتمعت والعلم والدين والتّوفيق يتبعه والدين والتّوفيق يتبعه والمسالُ والجود منع حنظُ يثبته فصاحة، طبيبُ فرع قد زكا ونما فهو الكريم الذي ما خاب سائله

أما قدوده التي وقعت عليها فإنه جعل مضمونها مديح الرسول معرضاً عن الغزل، ومن ذلك

قوله في قد "أنا السبب بللي جرى" "صبا": يا خير من ساد السورى

في جود جيدواك القيرى

يا مصطفى يا مَنْ سما

وعسم بسالفيض الأعسم فامنحسه ضيفسان الكسرم

لاز مة

أعلى مقامات العلا

با شافعاً بيوم الظما

بالإصطفاء دون المسلا

دعم القضا فيما ألف

وخصيمه ربّ السيما

عند الذي جل عُللا

اشهه بسرى

وكذلك فعل في قد آخر هو قد "حبك ملك قلبي" قال:

تسبور الهسدي طبسه

أعليس السوري جاهسا

بال بهجاة الأكسوان عنب الرفيسع الشبان

ب أحميدُ المختسارُ

عا مسن زأسة الأوزار

إن لسم يكسن لسي جساز

يا معدن الإحسان

كن شباقعي فيسي العشبر واضنعية العسسر

حاشك يا ذُخسري

سا صاحب المعسراج بيا ذا الكيوا والتساج قسد مسساح فسسى الإدلاج با رمسة الرمسن

يا منبعة الفضال هــــل ســــائلا مثلـــــى أرجسوك يسا سسؤلى

يا أشرف الرسال

أزكيسي صيلاة الليه

والآل آل الجــــاه

على النبي الأمجية مسغ صعبسه سسرمذ

صببٌ ومسا أنشد: دارك فتسس نبهسان مسا هسام فسس شسجواه يسا نسور عسرش اللسه

### -محمد السكاف(25):

ولد الشيخ محمد السكاف في حمص عام 1842 ونشأ في طلب العلم وكان في مدينته مشهور أ باتساع الثقافة وبالتبحر في العلم، وكان ذا قدرة في الجدل والمناظرة. ذكره الخوري عيسى أسعد (26) في مقدمة كتابه "تاريخ حمص" واعترف بفضله وعلمه وقدرته على الإفادة، كما ترجم لمه الوفائي ترجمة موجزة ذكر فيها حادثة تدل على اتساع أفقه وعمق نفكيره بين معاصريه، فقد ذكر الوفائي أن الشيخ السكاف ناقش المفتي واستطاع أن يقنعه بكروية الأرض، وقال عنه الوفائي: "وما أظن أن أحداً يسأله عن شيء ولا يعرفه، بل هو عالم في جميع العلوم" (27) وإذا نزعنا من قول الوفائي ما فيه من مبالغة وشديد إعجاب وافتتان فإننا نستطيع تصور سعة نقافة الشيخ في نظر أبناء زمانه.

كان الشيخ طلعة، طلب العلم كما يقال من المهد إلى اللحد، ولم ينقطع عن طلب العلم والمعرفة حتى بعد أن كُفّ بصره، فقد كان يحمل كتابه، ويذهب إلى مَنْ يقرأ له، وقد طوّف في الآفاق وجاب البلاد وخبر العباد وأقام باليمن عشر سنين ورّار الهند وأقام في مكة ثلاث سنين تعلم فيها علم الفلك، وكان يعمل بالتجارة وينهل من مناهل العلم. وعاد وألقى عصا التسبار في مدينته وكتب عدداً من الكتب، منها كتاب في علم الغلك، ضاع فيما ضاع من آثار الشيخ التي لم يبق منها شيء، حتى مكتبته النفيسة الرائعة التي أفنى عمره في جمعها ذهبت وتبددت.

علمت من أحاديث الشيوخ أن الشيخ السكاف كان يقول الشعر، بل قيل لي إن له الكثير من الشعر، وطمعت في الوقوع على شيء منه.. ولكن عدت بخفي حنين.. ثم تناهى إلي أن له ابناً في الثمانين ما يزال حياً ويحفظ شعر أبيه.. وفعلاً فقد زرته -وذلك منذ عشرين عاماً- وكتبت ما يحفظه، لكن هذا المحفوظ كان بعيداً عن روح العصر - عصر الشاعر - لأن الابن لم يكن يهتم برواية شعر أبيه، وإنما كان يحفظ منه المطرزات، والمطرزة مجموعة أبيات إذا أخذ الحرف الأول من كل بيت، وجمعت الحروف ركّب منها الاسم المقصود. فمن ذلك هذه المطرزة في اسم "محمد":

وأجمسلُ الرّيسمَ بيسن الرئسد والغسسرم، بعطسبر ورد، يعساكى طبيسبَ نشسسرهم كالزهر فى الروض فى حبّ الغمام رُمسي وريقسه الشّسهد يُخيسسي دارسَ الرّمسم

ما أحسن البدر في داج مسن الظّلم حيّا الحيا حَيَّ مَنْ أهواه من صغر محبوب قلبي بهيج الحسن ذو أدب دريّ لفظ كسأن السدر مبسسمه وقال مطرزاً في اسم "توفيق":

بنياد واير والعارنسية سايف

# 

وغطّبى الشهس بالليل البهيسم وغطّبى الشهسم وعساع كالتعيم وكالجديم فقال: محسرة ذاع اللئيسم فقلت لسه ولا نار الجديسم لذاغة عقرب الصدغ الأليسم

تعسابل وانتنسى واحستزّ تيهساً ونسادى إنّ خسدّي فيسسه نسارّ فقلت له: اسسقني مسن مساء خسدً يسودّ المجرمسون تعيسم وجهسي قسال بلسى فسان اليسوم فيهسا

ومن شعره قوله مخمساً قصيدة تعبيراً عن حبه الإمام علياً كرم الله وجهه:

نفسى بحب علي المرتضى طربت والناس من فَرَط إخلاصي له عجبت وضعت ثدى الولا من خُرة نُجُبِت لا عنْب الله أمي إنها شسريت

حبب الوصبي وغذتنيسه بساللين

العمد للسه فسى سسرٌ وفسى علسن طسابت وطبت فيسا للسه مسن لبسن ِ وكسان لسى والـدّ يهـوى أبسا حسسن ِ

قصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن

ولايتسى لأمسيد النصل قسد ثبتست بعهجتسي كتُبوت الطـود وارتسـمت فسلا تلمنسي إذا روحسي بهـا فنيست لا عـذَب اللسه امسي إنهـا شسريت

حب الوصي وغذتنيه بساللبن

اسفا ترانسي مشيغوفاً مسدى الزمسن بحبسه هانمساً قسى السسرّ والعلسن وهكذا كسان قومسي مسن ذوي حسسن وكسان لسي والسدّ يهسوي أبسا حسّسن،

فصرت من ذي وذا أهوى أبسا حسن

توفي الشيخ في حمص عام 1937م

محمد طاهر الأتاسي(28)

هو الشيخ محمد طاهر بن الشيخ محمد خالد بن عبد الستار الأتاسي، ولد في حمص عام

1276هـ - 1860م، وقرأ على علماء عصره بدمشق وتابع تحصيله في الأستانة وعاد إلى مدينته، وتولى منصب الإفتاء عام 1914 وكان أمراً طبيعياً أن يغلب عليه سمت العلماء الفقهاء على سمت الأدباء الشعراء مع أنه كان مكثراً من قول الشعر وكان ذلك عنه معروفاً، قبال الوفيائي في "التباريخ الحمصمي" معرفاً بالشيخ على طريقته في المبالغة: "الشيخ طاهر الأتاسي العالم الفاضل، أتقن جميع العلوم وفاق على الشعراء بالشعر، فكم له من قصائد رائقة وألفاظ دقيقة وقدود شتى، ولو كان عنده علم الموسيقا لفاق على والده خالد أفندي علم الموسيقا لفاق على والده خالد أفندي المفتى" (30).

كان الشيخ حريصاً على قراءة الأدب والشعر حتى في مرحلة الإفتاء وعندما كان منهمكاً في سهره المتواصل لإتمام "شرح المجلّة" وإخراجها، وكانت تحت يده مكتبة ضخمة غنية، وقد حدّثني السيد سعيد محمدكي السباعي أن الشيخ محمد نديم الوفائي زار المفتي فوجده يقرأ مسرحية "مجنون ليلى" لأمير الشعراء أحمد شوقي، فظهر عليه الاستغراب والدهشة للمفتي شارح المجلة يقرأ مسرحية شعرية، فقال له المفتي: "ندوا أقلامكم بالأدب" فإنه كان يستروح إلى قراءة الأدب بأساليبه الجميلة وعواطفه الجمة من كتبه ذات الطابع القانوني الفقهي الجاف.

كتب المرحوم أدهم الجندي ترجمة موجزة للشيخ محمد طاهر وأورد له بضعة أبيات من شعره، ولم أر له شعراً مطبوعاً فيما عدا ذلك.. ثم وقعت على مجموعة شعرية خطية (كناش) فيها عدد من قصائد الشيخ تدور حول مديح بعض الولاة والعلماء إضافة إلى المديح النبوي، وتكثر في قصائده اصطلاحات الفقه وغيره، ويبرز تأثره الكبير بأساليب العصر العثماني وكأنه لم يتأثر بأساليب مدرسة الإحياء الجزلة العالية، مع العلم أن شعر أمير الشعراء شوقى كان يملأ سمع الزمان آنذاك.

فمن شعر الشيخ قوله مادحاً أحمد مهدي أفندي الأيوبي الدمشقي حين وافى مع مدحت باشا إلى حمص في 15 شعبان 1296هـ:

بربيع الهنا قد اخضسرَ عودي واعيدي عيدي فقد غَرَدَ الطَيْب الرجم بسالحبيب ليسسس بعسوب ليت شعري هل التواصل بعث فانتبهنا من سَكْرة العوت نجنسي يا مدير الأقداح نحسن سكاري تلك صهباء أنسنا فهسي تُجلسي خل عنك الكاسات هات وحدث

يا سعودي هذا زمانك عودي رئيسا سعودي رئيسا وغيسا وغيسا وغيسا وغيسا المحدود المعان المسهود المأة القسرب من جنان الشهود بالأمساني لا بابنسة العنقسود للندامي كالشمس عند الصعود بالأحاديث عن أهيل العهود بالأحاديث عن أهيل العهود

هم مماتی إن يصرموا حبل وصلی هُمَّ تُمسرابي والغبيرُ عنسدي مسرابٌ ـ

ثم يحسن التخلص إلى غرضه فينتقل إلى الترحيب بمقدم الأيوبي ويشرك معه عناصر الطبيعة: سلمخ الدهسر بسالذي نرتجيسه مرحبا مرحبا ببدر تمسام مُضْمَدُ بِالدِلالِ عَنا كما قيد جاء بسعى من أوجه فراينا وأتتنا الشري ببيض ليسال وغدا البروض باسماً عن تُغور

> ثم يقول: ان تشككت في معاليه جياءت ولأهيال الآداب إن تُنسببيوه عشيقته الجيوزاء حتيي تجليك ذو خصال للمدح منها ابتهاج من أنساس قسد بيضوا للبرايسا ويختم القصيدة بقوله:

يا رفيع الجناب لا زنت شهماً يرقبص الشعر حين أتلبق تنباكم

مسا للنفسوس جسرت مسن الأمساق ما للصباح بدا بوجه قساطب

هـم حياتي إذا وفسوا بسالوعود هُـمُ جَنسانى وهُـمُ جِنسانُ الخلسود

رُبَ عَذُبِ جِسَرِي مِسن الجِلمسولِ زين الرحب مثل عفد بجيد أضمرت "أن" مين بعد لام الجصود أوجية السعد بالهلال السعيد مُشْدرةات على الحسوادث سيود من أفاح ينزري بندرٌ نضين

لك أوصافه بألف شبهود كان منهم مكان بيت القصيد بنطاق وتومس لسه مسن بعيسه فَهِيَ ٱسْسِهِي مِنْ رِيقِ ثُغر بَرُولِ صحف الدهر من سواد النكود

حائز السببق بالجمال الوحيث وتقدولُ الأبيامُ: هدل مدن مزيد

وعناصر الصنعة البديعية فاقعة في أبيات القصيدة وفي قصائده الأخرى التي لا يسمح المقام بإير ادها لطولها، لذلك سأقتبس من بعضها أبياتاً، فمـن ذلك قولـه مـن فصيـدةٍ يرشي بهـا الشيخ أحمـد أفندى مسلم الكزبري(31) الدمشقى:

ما للعسلا مسوّدة الأفساق من بعد رونيق حسنه البيراق

مسا للجبسال الراسسيات تزلزلست مسا للسدروس تنكسست أعلامهسا ئم يقول بعد سبعة وثلاثين بيتاً: سا واحداً قسى فَقُده قسد جُسرَدت

یا واحدا فی فقده فید جسردت
ان غاب شخصک بین اطباق الثری
اوکنی اوحشت الانیام مودّعیا
ما کنت احسب قبل نعشک آن اری
ما کنت احسب قبل دفتک آن اری

جزعاً، كهذا يسومُ كثنسف السنسائي وغدت مـن الأحـزان فـسي إطسراق

خَــوْدُ الفضــائل أجمـــلَ الأطــواقِ فمقـّام فضلــك فــوى ســبع طبــاى فــالحور منــك استأنســت بتـــلاق طود الهـدى يسـري علـى الأعنــاق بحـراً ببطـن الرمــس خُلــوَ مــذاق

وبين يدي قصيدة أخرى في خمسة وسنين بيتاً يمدح فيها أستاذه الشيخ بدر الدين بن الشيخ يوسف المغربي ويعدد فيها جملة من مؤلفات أستاذه، وله غير ذلك من القصائد والمقطعات كالتهنئة بمولود أو تشطير أبيات أو تخميسها، وله في المديح النبوي قصيدة جاءت في 125بيتاً.

توفي الشيخ في حمص عام 1940.

### - الشيخ مصطفى الترك(32)

لم نعرف تاريخ ميلاد الشيخ ولا تاريخ وفاته، لكننا نعرف على وجه القطع أنه كان أستاذاً للشيخ الشهيد السيد عبد الحميد الزهراوي، تعلم الزهراوي عنده القراءة والكتابة والحساب واللغة التركية، وكانت بينهما مطارحات شعرية، وقعت على واحدة منها ونشرتها مجلة التراث(33)، وفي كتاب "التاريخ الحمصي" نبذة عن مصطفى الترك فحواها أن الشيخ أصله من إزميد الخشب بجوار استانبول، كان والده أحمد قد حضر مع عسكر السلطان عبد المجيد(34) لمحاربة إبراهيم باشا(35)، ثم توطن مدينة حمص، وذكر صاحب التاريخ أن الشيخ مصطفى كان عالماً من علماء الجدل ومن شعراء أهل الحقيقة. ويبدو لي أن شعره كان كثيراً متداولاً بين صوفية مدينته في عصره، فقد أتيح شعراء أهل الحقيقة. ويبدو لي أن شعره كان كثيراً متداولاً بين صوفية مدينته في عصره، فقد أتيح معظم شعره فيما بدا لي في التصوف وكانت له تخميسات وتشطيرات، فمن مشطراته هذه الأبيات معظم شعره ولم معنى وحدة الوجود:

صورٌ تلوح وبعد ذلك تعدمُ وحياتكم مسا فيسه إلاّ أنتسمُ

إنّ الوجـودَ وإنْ تعـدُد ظــاهراً نادى به المعنى الذي هو واحـدّ

فسى نكتسة المسرآة سسرَ معلسمُ ووجسود هسذي الكائنسات توحسم

ومنزليه بيين الكواكيب فرفيد

وما مصدر الأشبياء إلا معمد

أنتم حقيقــةً كــلَ موجــود بــدا قد أعربت ما تــمّ غـير وجودكــم

ومن شعره الذي يجري في فلك "الحقيقة المحمدية" وهو تشطير أيضاً:

وما مصدرُ الأشبياء إلاَ مدمـدٌ فكـلُ مليـح مــن سـناه سـطورُ لطاول بالإعجـاز مــدح جنابــه ونـاهيك طول المدح فيـه قصــور بدائــرة التكويــن نــور جمالــه لأعياننــا فيــض الوجــود يعــير وفي حضرة الإمكان جمـع مقامـه عليــه جميــع الكائنـــات تــدور

وله أيضـاً مخمِّساً ما سبق ذكره في الموضوع نفسه: جمــالُ رسسول اللــه نـــورٌ مُوَقِّـــُ اقــول وإنسى فـــى المقــال مؤكّــــُ

ونساهيك طبول العسدح فيسه قصبور

بدا تحت فرع الكون فَرْقُ هلاك مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَفِيدَ الله مِنْ الله مِن

عليسه جميسع الكائنسات تسدور

### ومن شعره:

سنالتُ أحبتسي: سا كنان ذنبسي وقلستُ لعكنسي القسى جوابساً إذا كنان المحسبُ قليسلَ حسظُ ومَن طلب العلا من غير سنفر

ومن تشطيره:

لو قابل البدرُ بعضاً من سناك غدا أو رام ينظر في مرآك عنسك لسوى

لايهم عندما غفسل الرقيب، الجسابي تسذوب المسائي تسذوب فاسهمه البت يوماً تصيب فمسائه الآذنسوب

منغق القُناء له قبي الحال موقوتها حسيرانَ ذا كَلَسفِ بسائنور مبهوتسا

ولو مشيث على العصباء صيّدها وليس من عجب أن راح يظهرها

ومن شعره في التصوف:

بدت لي شموسُ الوصلُ فانكشفت حُجْبى ومسا نَقَتُ هجسراً والحبيب مُسسامري وغبتُ عن الأشخاص مـذ كنتـمُ معـى لئــن حركتنــى نحوكــم نســمةُ الصّبــا إذا غـــاب معنـــاكم تذكــرتُ طيفكـــم

المسسير سسغنك تسبراً بُستُ مقتوتسا شسعاع خديسك مَرْجانساً وياقوتسا

ولاحث لمن الأنوارُ في حالة الجنْبِ
يوالسي فسؤادي بسالتّداني وبسالقرْب
إذا المُستقتُ رؤياكم نظرتُ إلى القلْبِ
رأيت فؤاذ الصب يُنشدُ في الرئسب
ومَن لم يجذ ماءُ تيمم فسي الرئسب

### □ الإحالات والتعليقات

1-انظر العدد 33 من مجلة التراث العربي صفر 1409هـ ستشرين الأول 1988 ص88 وما بعدها.

2-انظر حلية البشر 2:846

3-الشيخ عبد الرزاق البيطار: ولد في دمشق سنة 1253هـ وتلقى على علمانها. كان ممن اشتهر بالإنكار على أرباب الخرافات، ولا تأخذه في إبائة الحق لومة لائم. له عدد من المزلفات. توفى بدمشق عام 1335هـ.

انظر ترجمته بظم حفيده الشيخ محمد بهجة البيطار في حلية البشر 9:1 وما بعدها وكان الشيخ محمد بهجة قد نشر هذه الترجمة في مجلة المنار بالقاهرة. المجلد 21 ص 317.

4-حلية البشر 2:847

5-أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد المنوفى 429هـ صاحب يتيمة الدهر.

6-حلية البشر 2:847

٦-الأبيات من أوراق قديمة لدى.

8-انظر أعلام الأدب والغن 1: 38 ومعجم المؤلفين 4: 97 وذكر في الكتابين باسم خالد ودون اسمه على شرح العجلة: محمد خالد

9-نشر شرح المجلة في ستة أجزاء حسب التسلسل الآتي:

ج 1- 1930 مطبعة حمص -حمص

ج2- 1931 مطبعة حمص -حمص

ج3- 1933 مطبعة حمص-حمص

ج4- 1934 مطبعة حمص-حمص

ج5-1936 مطبعة السلامة- حمص

ج6- 1937 مطبعة السلامة- حمص

10-أعلام الأدب والفن: 38، 39

11-انظر خبر الغزالة المشار إليه في شرح الهزيمة لابن حجر الهيتمي: 71 وشرح الشفاء للقاضي عياض 1: 639 والخصائص الكبرى للسيوطي: 61 وحدائق الأنوار لابن الربيع 1: 237

12-من قصيدته المشهورة بنهج البردة وأولها:

أحسل سبقك دمسي فسي الأشسهر الخسرم

ريبع علسي القباع بيبن البسان والعلسم

### 13-مدحت باشا 1822-1883

مدحت باشا أو أحمد مدحت ابن حاجي حافظ أشرف أفندي، أبو الأحرار العثماني، ولذ في اسطنبول وكان أبـوه قاضياً وسماه محمد شفيق" وغلب عليه اسم أحمد مدحت" ثم مدحت". تقلّب في مناصب هامة منها منصب الصدارة العظمى. وأصدر الدستور العثماني في أواخر 1293هـ =1876م.. وعين واليباً على الشام.. ونفي الدجاز. وهناك قتل بأمر من السلطان. وقالت صحف الدولة إنه مات بمرض السرطان.. انظر الأعلام 7:

14-الطغراني: الحسين بن على المتوفّى سنة 513هـ و هو صاحب لامية العجم المشهورة وأولها:

أصالـة الدرأي صانتني عـن الغطـل وهليـة الفضـل زانتنـي لـدي العطـل

15-ابن الوردي: عمر بن مظفر المتوفّى عام 749هـ وهر صاحب اللامية المشهورة:

وقسل العستى وجسانب مسن هسزل

اعستزل نكسر الأغساني والغسزل

1988-33 - العدد

10 أيست وق 800 من الشيخ عبد الهادي الوفائي العنوفي 1909م ركتابه لا يز ال مخطوطاً لدي.

20-(ابوكات) أي محام وفعلاً قال عنه الشطي في كتابه أعيان دمشق: محام بارع.

20 البوطناني: محمد أديب بن محمد بن عبد القادر، نقي الدين الجصنايي الحسيني: من أهل دمشق، ولي نقابة أشرافها مدة وغني بتاريخها فجمع كتاباً سماه أمنتخبات التواريخ ندمشق. كان مولده بدمشق عام 1292هـ =1874 وتوفي بدمشق عام 1358هـ =1940م. عن الأعلام 6: 252 طبعة ثالثة

22-منتخبات النواريخ: 762

23-هذا الشرح بحوزتي وقد خطّه بقلمه الخطاط صدقي بن علي القريشي الحنفي عام 1318هـ.

24-هذا الكتاب لعبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي المقدسي المتوفّى سنة 678هـ طبع طبعـات كثيرة منهـا طبعـة عام 1280هـ وطبعة في دمشق بتحقيق الدكتور مختار هاشم وأخرى في دمشق سنة 1988 بتحقيـق أحمـد عبـد القادر صلاحية وصبحي حبّاب.

25 علم أر مَنْ خصَّه بترجمة خاصة واسمه محمد طه السكاف.

26-الخوري عيسي أسعد 1878-1949 انظر ترجمته في تاريخ حمص –القسم الثاني: 499.

27-التاريخ الحمصي للوفائي: مخطوط.

28-محمد طاهر الأتاسي، ذكره الزركلي باسم طاهر، وقد أثبتنا ما درّن على غلاف شرح المجلّة، تعلّم في مدرسة

القضاء الشرعي بالأستانة، وأخذ عن السيد محمود الحمزاوي والشيخ بـدر الدين الحسني في دمشق. وولمي القضاء سنة 1306هـ بحوران فنابلس فالكرك ثم في دنزلي وأذنة والقدس والبصرة. ثم تولمي الإفتاء بحمص.. عن الأعلام 3 : 319 طبعة ثالثة. وانظر تاريخ حمص القسم الثاني 497 وفيه أن ولادنه كانت سـنة 1854م. وانظر معجم المولفين 5: 35

29-تقدمت نرجمته في النراث العربي. العدد 33.

30-خالد أفندي المفتى هو محمد خالد الأتاسي الذي تقدم الحديث عنه.

31-انظر ترجمته في حلية البشر 1: 146

32 عم أر مَنْ أفرده بالترجمة سوى كتاب "التاريخ الحمصى" المخطوط.

33-مجلة النراث العربي: العددان 25-26 جمـــادى الأولمى 1407هــ -كانون الثناني (بينـاير) 1987م وكتــاب عبــد الحميد الزهراوي: الأعمال الكاملة 2: 457

34-السلطان عبد المجيد ولد سنة 1237هـ وتولَى السلطنة سنة 1255هـ =1839م وتوفي سنة 1277هـ= 1861م. انظر أهباره في كتاب تناريخ الذولة العلية العثمانية" من ص237 إلى ص287.

#### 35-إبر اهيم باشا:

هو إبراهيم بن محمد علي باشا، ولد في "نصرتلي" بالقريب من قولية بالرومللي سنة 1204هـ =1790م وقدم مصر مع طوسون بن محمد علي سنة 1231هـ بحمله إلى مصر مع طوسون بن محمد علي سنة 1231هـ بحمله إلى الحجاز ونجد.. وفي سنة 1247هـ سيّره بجيش إلى سورية فاستولى على عكة ودمشق وحمص وحلب وتجاوز جبال طوروس وقارب الأستانه فتدخلت النول الأجنبية وعقدت معاهدة كوتاهية (1833م).. توفي بمصر سنة 1264هـ 1848م. عن الأعلام 1: 66 ط3.

محمق كالمورر علوم الدى

### 🗖 أهم المصادر والمراجع

-الأعلام: خير الدين الزركلي طبعة ثالثة وطبعة رابعة. دار العلم للملايين. بيروت 1979

-أعلام الأدب والفن- أدهم الجندي ج1 مطبعة مجلة صوت سورية 1954ج2 مطبعة الاتحاد بدمشق 1958

-تاريخ حمص. الخوري عيسي أسعد- القسم الأول طبع في مطبعة السلامة بحمص 1939

-تاريخ حمص- منير الخوري عيسى أسعد- القسم الثاني. مطرانية حمص الأرثونكسية 1984

-التاريخ الحمصى - عبد الهادي الوفائي - مخطوط

حاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فرين بك المحامى- دار الجيل- بيروت 1977

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - الشيخ عبد الرزاق البيطار حققه ونسقه وعلق عليـه حفيـده محمـد بهجـة البيطار.

مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1961- 1963

-معجم المؤلفين- عمر رضا كحالة -مطبعة النرقي بدمشق 1958

-مقالات وكتب: عبد الحميد الزهراوي -الأعمال الكاملة. إعداد وتحقيق د. عبد الإله نبهـان -وزارة الثقافـة- دمشـق 1995

-منتخبات النواريخ لدمشق- محمد أديب آل نقى الدين الجصنبي- دار الآفاق- بيروت 1979.

# هيئ تراثنا الساخر اختراع الخُراع للصلاح الصفدي

د. فاروق اسليم

الصلاحُ الصفدي، خليل بن أيبك، أبو الصنّفا بصفد سنة 696هـ، وتوفي بدمشق سنة 696هـ، وتوفي بدمشق سنة 764هـ، وقد عرف بكثرة الكتب التي ألفها، والرسائل التي أنشأها. وكان ينتقي موضوعات طريفة وغريبة، ومنها كتابه (اختراع الخراع)، فهو نمط جديد في السخرية، يقترب من سخرية أبي العلاء المعري المعتمدة على ثقافة علمية وأدبية عميقة وموسوعية، ويفترق عنها في أن سخرية أبي العلاء جادة صارمة، وسخرية أبي الصفا هزلية ضاحكة.

لقد جمع الصفدي في (اختراع الخراع) بين النقد والهزل في أسلوب سخر فيه من مُدّعي العلم بالعربية لغة ونحواً وبديعاً وعروضاً وقافية، ومزج ذلك بالسخرية من المؤرخين والفلاسفة والأطباء ورجال السياسة وغيرهم.

وتظهر السخرية الضاحكة في نسيج الكتاب كله، وهي مختزلة في عنوانه (اختراع الخراع)؛ فبين لفظتي العنوان علاقة إضافة تربط بينهما، وتجعل الشاني قيداً للأوّل، يحدّده، ويعرّفه وهو قيد ساخر في دلالاته، فلفظة (اختراع) مصدر (اختراع) لها دلالات متنوعة، هي: الاختراق، والخيانة والاستهلاك والكسر والارتحال، والإنشاء، والابتداع، ويجمع بينها معنى القطع والوصل.

وأمّا لفظة (الخراع) فتدل على الجنون. وقيل: جنون الناقة، وداء يصيب البعير، فيسقط ميتاً، وانقطاع في ظهر الناقة يجعلها باركة لا تقوم.

وإذا أضفنا كلمة (اختراع) إلى كلمة (الخراع) فسوف تتشابك لدينا دلالات، كل منها مع الأخرى، تشابكاً يوحي بابتكار شيء يخالف المألوف مخالفة، تدخل بنا دائرة الجنون والموت الحقيقي أو المجازي.. من شدة الضحك. وإذا أضفنا إلى ذلك أن جذر الاختراع والخراع هو (الخرع) ويعني الرخاوة في الشيء والدهش -فسوف ندرك أننا أمام عنوان مدهش برخاوته وبسخريته الضاحكة، التي تتراءى لنا في أول جملة في الكتاب بعد الاستفتاح باسمه سبحانه عز شأنه، وهي: قال

أبو خرافة، الهذَّاء، القشيري، سأمحه الله تعالى.

بين أيدينا كتاب مروي عن رجل اخترعه الصفدي، واختار له كنية (أبا خرافة)، ولقباً (الهذاء)، يبوحان ببعد روايته عن الحقائق وبقربها من الأوهام. وقد تحدث أبو خرافة عن حضوره مجلس أدب اخترع فيه أحد الظرفاء بيتين من الشعر، فأخذ أصحاب المجلس في الإعجاب "ممّا اتفق له فيهما من اختلال النظم، واختلاف القافية، وعدم الإعراب، وخلاف أوضاع اللغة، وتناقض المعنى وفساده والتخبيط في التاريخ"، ثم رأى واحد من أصحاب المجلس أن البيتين بحاجة إلى شرح، ينخرط في سلك سلكهما الغريب، فالتزم ذلك بعض من حضر، وانصرف ليلته، ثم صبَّحهم بشرح انخرط في سلك ما في البيتين من الغرائب، وقد مهد لذلك، بحديث عن نسبة البيتين إلى قائلهما، ثم أتبع ذلك بستة أقوال هي: القول في اللغة، والقول في الإعراب، والقول على المعنى، والقول على البديع، والقول على المورث، والقول على البديع، والقول على المورث، والقول على المورث، والقول على القافية.

وقد تحدّث المؤلف عن كلّ قول حديثاً مفعماً بالسخرية، واستعان لذلك بأساليب مختلفة أبرزها ما يلى:

- 1-أن ينعت اسم العلم بكنية تناقض معناه، وبلقب يناقض كنيته، كقوله: "حدثني نصير الدين، أبو الهزائم، ثابت" وقوله: "وزعم مؤيد الدين، أبو المفاخر، لقيط" وقوله: "وزعم مؤيد الدولة، أبو خاذل". ولا يخفى ما تبعثه هذه العبارات من الضمحكات الساخرة من الألقاب الفخمة التى شاعت في عصر المؤلف.
- 2-أن يترجم لبعض الأعلام المشهورين ترجمة تخالف الحقائق التاريخية، كقوله: "والفضل: هـو السفّاح، أول خلفاء بني أميّة"، وقوله: "ومنه سمّي عبد الرحيم كاتب مروان بالفاضل" فعبد الرحيم، الفاضل هو كاتب صلاح الدين الأيوبي، وأمّا كاتب مروان بن محمد فهو عبد الحميد الكاتب. وإذا كان في هذه المغالطات سخرية من مدّعي العلم بتراجم الرجال وبالتاريخ فإن في بعضها سخرية من بعض رجال السياسة، ومن ذلك قوله عن بكتوت وهو اسم علم لأمير تركي، توفي في أو اخر القرن السابع : "بكتوت هذه كانت بعض خطايا النعمان ابن المنذر، اشتراها من نور الدين الشهيد صاحب القيروان..".
- 3-أن ينسب الأقوال والأشعار المشهورة إلى غير أصحابها، ومن ذلك قوله: "وفي أمثال بزرجمهر: لأمر ما جدع قصير" أنفه"، فالمثل عربي جاهلي، وبرز جمهر حكيم ووزير فارسي. ومن الثاني قوله: "ومن هذا الباب قول ابن رشيق في التاريخ:

مُ سابح وخيرُ جليس في الأسام كتابُ"

أعزُ مكان في الدُنيا سيرخ سيابح

فالبيت للمتنبي، وهو من شعره المشهور.

ومن الثالث قوله: "ذكر ذلك ابن برهان، في كتاب السماء والعالم، ووافقه ابن مسكويه في كتابه اللمع، وخطُّأهما ابن جنّي في الفوز الأكبر"؛ فكتاب السماء والعالم لأرسطو، واللمع

لابن جنّي، والفوز الأكبر لابن مسكويه.

4-أن يذكر الخطأ ويسعى إلى تعليله بأساليب متنوعة، ومنها التعليل لصحة الخطأ بآخر، كقوله في إعراب (جارية):

"جارية: فاعل الجار والمجرور في كُنْت، وهذا واضح لإخفائه".

ومنها إنكار الصواب وتعليل صحة الخطأ كادعائه أن (ثعلباً) أنشد: "بني بئر لحمّام" وأن ابن ماسوية أنكر ذلك، وقال لجهله: لا يُقال إلا بنراً.. وإلا لحمّام، وأن ثعلبا قال له: "البئر محفور إلى أسفل فلهذا جرّه، ولو نصبه لكان مئذنة، والحمّام ضمّها لأنها قُبّاً".

ومنها أن يورد الخطأ، ثم يصوبه بخطأ آخر، كقوله في إعراب لو: "لو حرف تجرّ الاسم، وتكسر الخبر.. والصحيح أنها من الأفعال الناقصة التي لا عمل لها".

وتلك الأساليب مبنية على مخالفة قواعد النحو، وثمة أساليب مشابهة مبنية على مخالفة غير ذلك من علوم اللغة العربية، كقوله: "وأمّا البرد والملبس فربما التبس ذلك على من لا له دربة بعلم البديع، وعدّهما من باب المناسبة، ولا مناسبة بين البرد والملبس، والصحيح أنهما من باب الاتضاد"!!

5-أن يفسر معاني الكلمات تفسيراً مجانباً للصواب بأساليب مختلفة، ومنها شرح الكلمة شرحاً صحيحاً، ثم تقييده بما ينقضه، كقوله في المرآة: "وهي التي يرى الإنسان فيها وجهه إذا كانت في جيبه أعنى: السراويل".

ومنها أن يُفسّر الكلمة بدلالة تناقض دلالتها، كقوله: "الفضل: هو كلّ شيء ناقص".

6-أن يُنطق أصحاب علم ما بأقوال أصحاب علم آخر ومصطلحاتهم، ومن ذلك قوله عن الرواقيين في أثناء شرحه لكلمة الأطلس: "والعمدة في اللغة على أقوالهم"، وكذلك قوله: "وإنكار النحاة للجوهر الفرد يشبه إنكار أرباب العروض ثبوت الخلاء"، فالمتكلمون -ومنهم واصل بن عطاء المعتزلي- هم الذين أنكروا الجوهر الفرد، وأثبتوا الخلاء الذي أنكره الفلاسفة الحكماء.

تلك هي أبرز الأساليب التي استعان بها الصفدي ليسخر من علماء عصره وأدبائه وقادته. وهي أساليب تنتزع الابتسامة من العلمين بعلوم العربية وآدابها، وبالتاريخ والـتراجم، وبالتأليف والتصنيف، وبغير ذلك من العلوم والمعارف التي تتراءى في سطور الكتاب، وفيما بينها. وأما الذين لا يُلمّون بتلك الأمور فإنهم غير محرومين من المتعة أيضا، فثمة أساليب تتناول مفارقاتها أموراً يدركها عامة الناس فيضحكون لها كقوله: "أكُل: هو الحالة المؤدية إلى الجوع لمن هو شبعان وقوله: "الليل: هو من الزوال إلى أذان العصر في العُرف، وفي اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها وبذلك تتسع دائرة الذين يخاطبهم المؤلف، وتزداد أهمية (اختراع الخراع) في تاريخ تراثنا الأدبي الساخر، وتنسيني الجهد المبذول في تحقيقه (اختراع الخراع) في تاريخ تراثنا الأدبي الساخر، وتنسيني الجهد المبذول في تحقيقه المؤلف،

\*الكتاب قبد النشر .





# حکیم چی حزام دراسة هیپ شخصیة تاجر قرشي نبیل

د. نجمان ياسينا

الرغم من أن شخصية حكيم بن حزام، تتوفر على الكثير من الجوانب على الكثير من الجوانب المثيرة للاختمام في مجال البحث التاريخي، فإن الباحثين لم يخصصوا بحثاً أو دراسة عن هذا التاجر القرشي المجدود والصحابي المسلم الجليل الذي عاش طويلاً وحفلت حياته بالتجارب والخبرات ذات العبرة، وقد آلينا على نفسنا أن نضسيء في هذا البحث شخصية حكيم بن حزام في محاولة لتكوين رؤية سليمة ودفيقة عنه.

### لنا أن نبدأ فنتساءل: من هو حكيم بن حزام؟

هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي -1وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، وعمته خديجة بنت خويلد -2- وثمة تأكيد
أن ولادته كانت في الكعبة إذ دخلتها أمه مع نسوة من قريش، وهي حامل به، فضربها المخاض في
الكعبة فأتيت بنطع حيث ولدته -5- وهناك من يرى أنه ولد قبل عام الغيل بالثنتي عشرة سنة -4بيد أن حكيماً نفسه يقول: ولدت قبل الغيل بثلاث عشرة سنة، وشهدت الفجار وأنا ابن ثلاث وثلاثين
سنة -5- وتذهب أغلب الروايات إلى أن وفاة حكيم بن حزام كانت عام 54 للهجرة في خلافة معاوية -6- ويلحظ أن هذا العمر الطويل الذي عاشه حكيم بن حزام قد تحدد في مائة وعشرين سنة -7وهذا يعني أن حياته كانت حافلة إذ عاش في الجاهلية وعصر الرسالة والراشدين وشطراً من العصر

كان حكيم بن حزام من سادات قريش ووجوهها في الجاهلية، والإسلام فيما بعد -8- ويتضمح أنه تمتع باحترام شديد بين بني قومه إذ يرد أنه لم يدخل دار الندوة أحد من قريش للمشورة حتى يبلمغ أربعين سنة، إلا حكيم بن حزام، فإنه دخلها وهو ابن خمس عشرة سنة - ويظهر أنه كان من أبرز

ا – كلية الأداب – جامعة المرصل

فتيان قريش بدلالة أن قريشاً أعطت هوازن حين اصطلحوا بعكاظ - في حرب الفجار - أربعين رجلاً مر فتيان قريش، وكان حكيم ابن حزام أحد الرهن، فلما رأت هوازن رهنهم في أيديهم، رغبوا في العفو، فأطلقوا الرهن -10-كما عرف عنه سخاؤه وكرمه وشعوره بالتضامن مع بني قومه وعشيرته إذ يقول:

كنت أعالج البر في الجاهلية، وكنت رجلاً تاجراً أخـرج إلى اليمن وإلى الشام في الرحلتين، فكنت أربح أرباحاً كثيرة، فأعود إلى فقراء قومي، ونحن لا نعبد شيئاً، نريد بذلك ثراء الأموال والمحبة في العشيرة -11- ويبدو أنه كان يتميز بخبرة تجارية وبمهارة نقترن بالحظ، فهو يقرر:

".. كنت رجلاً مجدوداً في التجارة، ما بعت شيناً قبط إلا ربحت فيه، ولقد كانت قريش تبعث بالأموال وأبعث بمالي، فلربما دعاني بعضهم أن يخالطني بنفقته يريد بذلك الجد في مالي، وذلك أنى كنت كل ما ربحت تحنثت به أو بعامته، أريد بذلك ثراء المال والمحبة في العشيرة -12- وبلمغ من كرمه وحسه بالترابط أنه كان لا يأكل طعاماً وحده، وأنه كان يحنو على أيتام قريش ويشاركهم طعامه يومياً -13- وهنالك أكثر من إشارة أخرى إلى سخانه وكرمه وبذله للمال فقد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة، فدخلت عليه عمته خديجة فهي يومنذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اختاري يا عمة، أي هؤلاء العلمان شنت فهو لك فاختارت زيداً فأخذته، فرآه رسول الله -ص-عندها فأستوهبه منها، فوهبته له، فأعنقه وتبناه، وذلك قبل أن يدعى اليه.. -14- كما أنه سعى وهو مشرك إلى التقرب من النبي -ص- في الحديبية عن طريق إهدائه النبي -ص- حلة ذي يزن، إلا أن الرسول -ص- رفض هديته قائلاً: "إني لا أقبل هدية مشرك، فباعها حكيم وأمر رسول الله -ص-من اشتراها له، فلبسها رسول الله ثم أهداها لأسامة بن زيد بن حارثة -15- وهذا التصعرف من حكيم بن حزام ينم عن فهم لطبيعة الأمور بعد الحديبية، ويشير إلى وعيه بما سيؤول إليه الصراع بين المسلمين وقريش، وهو تصرف يتسق ويتناغم وينسجم مع الضمير الحي اليقظ عنده والذي يجد تكاملًا في شعوره القوي بالتصامن القبلي والعشائري ورغبته في رفع الأذى عن المظلومين، مع ملاحظة أنه "كان شديد المحبة لرسول الله -ص- "16" وهو أمر نجد تطبيقاً ميدانياً له في تصرف حكيم بن حزام بشأن مقاطعة مشركي قريش للنبي -ص- ولبنسي هاشم اجتماعياً واقتصادياً، إذ كان يخرق بطريقته الخاصة هذا الحصار، فقد جاء: أن حكيم بن حزام خرج يوماً ومعه إنسان يحمل طعاماً إلى عمته خديجة ابنة خويلد، وهي تحت رسول اللَّه -ص- ومعه في الشعب.

-17-وورد "أن مشركي قريش" لما حصروا بني هاشم في الشعب، كان حكيم بن حزام تأتيه العير تحمل الحنطة من الشام، فيقبلها الشعب ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم، فيأخذون ما عليها من الحنطة -18- ويبرز موقفه المتعقل والمتوازن في معركة بدر إذ حاول أن يحقن الدماء وسعى إلى أن ترجع قريش إلى مكة قبل المعركة، ونجح في إقناع عنبة بن ربيعة إلا أن أبا جهل أجهض هذه المحاولة، واتهم حكيماً ومن وقف في صفه بالتخاذل والضعف وأجبره على الدخول في المعركة معه -20- وكاد حكيم بن حزام يؤسر أو يقتل في بدر إلا أنه هرب على فرس يقال له الوجيه -20-

ويقال إن الذي أنقذه هما عبد الرحمن بن العوام، وعبيد الله بن العوام إذ نزلا له عن الجمل الذي كان يحملهما، ويظهر أن هذه الحادثة قد تركت أثراً عميقاً في نفسه، بدلالة أنه كان إذا حلف بعد إسلامه يقول:

"لا والذي نجاني ببدر" -21-.

لقد كان النبي محمد -ص- يدرك أهمية شخصية حكيم بن حزام، ويعرف فضائله الشخصية ومميزاته، وإذا كان الأمل يحدوه بكسبه إلى صف المسلمين، فقد قال -ص- وهو في طريقه ليلة فتحمكة:

".. إن يمكة أربعة نفر من قريش، أربأ بهم عن الشرك، وأرغب لهم في الإسلام، فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو.." - 22 وقد كرمه النبي -ص- بعد إسلامه بمنحه حرمة ومنزلة خاصة مع أبي سفيان وبديل بن ورقاء، إذ قال:

"من دخل دار حكيم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سئبان فهو آمن، ومن دخل دار بديل بن ورقاء فهو آمن" -23- لا بل أدرجه ضمن المؤلفة قلوبهم ليكسب شوكتهم ويتعزز الإسلام بهم في حينه إذ أعطاه النبي -ص- مائة ناقة -24- وتتضح بصيرة وحكمة حكيم بن حزام بعد فتح مكة مباشرة في معرفته لطبيعة ما جرى ويجري وتوقعه للخير في المدينة التي ستتألق بحكم كونها مركز الدولة، إذ أبه أولم وليمة لجميع بني أسد، الأمر الذي يشير إلى أنه كان راسهم، وسألهم بعد أن فرغوا: كيف تعلمونني؟ قالوا: برأ وأصلاً. قال فعرمت عليكم أن يبيت الليلة منكم بمكة أحد. قال: فلما أمسوا شدوا رحلهم ثم توجهوا إلى المدينة حتى حلوا بها.."-25-.

وفي المدينة، يبدو أن حكيم بن حزام قد استفاد من الظروف الجديدة لاسيما بعد أن نجمت عن حروب التحرير العربية الإسلامية، شروات كبيرة إذ وضع خبرته ومهارته لتنمية شروته وتطوير تجارته، سواء في الاتجار بالعقار والدور أو الشركات، والروايات التي تروى عنه في هذا المجال تضعنا أمام تاجر متبصر نشيط -26- وتؤكد الرواية التي يرويها عبد الله بن الزبير بعد مصرع أبيه، أن همة حكيم بن حزام التجارية لم تفتر على الرغم من تقدم السن، فهو يقصد السوق ويتجر ويبيع ولو بربح درهم واحد، ويتصدق بربحه، كما أن الرواية تشير إلى عونه في قضاء دين الزبير، وكيف أسدى نصيحة ومشورة دقيقة لعبد الله بن الزبير لقضاء الدين الذي لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب على الزبير بن العوام، وفعلاً حقق عبد الله فائدة اقتصادية بعد تنفيذه لمشورة حكيم بن حزام ونصحه. -27- والحق أن خبرة حكيم التجارية قد وجدت أرضاً ملائمة لتثمير المال وجنى الأرباح في عصر الراشدين، فقد أتجر في صكوك طعام الجار التي جاءت بالحجاز من مصر إذ لما". قدمت السفن الجار وفيها الطعام صك عمر للناس بذلك الطعام صكوكاً فتبايع التجار الصكوك بينهم قبل أن يقبضوها. وقد سأل الخليفة عمر بن الخطاب -رض- حكيماً عن ربحه فأعامه أنه ابتاع بمانة ألف يقبضوها. وقد سأل الخليفة عمر بن الخطاب -رض- حكيماً عن ربحه فأعامه أنه ابنه الأمر الذي يقبضوها. وقد سأل الخليفة عمر بن الخطاب -رض- حكيماً عن ربحه فأعامه أنه ابنه الأمر الذي يقبضوها. وقد سأل الخابه بنعم، الأمر الذي

رفضه عمر وعده بيعاً غير صالح وأمر أن يرده حكيم الذي أفصح بأنه لم يعلم بـأن بيعـه لا يصلح، ولم يستطع أن يرد الطعام لأنه قد صرفه وفرقه، ولكنه تصدق برأس ماله وبربحه معاً -28- أضب أنه أسهم في شركات تجارية وكان لديه عبيد مأذونون للعمل التجاري مما يدل على قوة دور العبيد في التجارة -29- ولمعل هذا النشاط هو الذي يفسر إدراجه ضمن كبار التجار في عصر الرسالة والراشدين -30- وليس هذا بغريب على تاجر قدير له خبرة عريضة في معرفة الأسواق وأحوالها وأمور التجارة ويكفي أن نشير إلى أخبار حكيم التي يرويها بنفسه عن علاقته بالأسواق التجارية، لتبيدنا بمعلومات غنية ودقيقة عن أسواق العرب قبل الإسلام ولتقدم لنا مادة جيدة في التاريخ الاقتصادي -31- وبالمقابل لم يقف حكيم بن حزام عند التجارة وجنى الأرباح ونثمير المال فحسب، وإنما أسهم وعلى نحو فعال في إسناد الجهاد ودعمه، إذ جاء عنه أنه كان يشتري الظهر والأداة والزاد، لا يجيئه أحد يستحمله في السبيل إلا حمله... -32- فقد جاءه رجل من اليمن يريد الجهاد وعندما استعان به أخذه معه، وفي الطريق توجس اليمنـي خوفـاً إذ رأى حكيمـاً كلمـا مـر بصوفــة أوَ خرقة أو شملة نفضها وأخذها فقال يحدث نفسه: والله ما زاد الذي دلني على هذا على أن لعب بي -أي شيء عند هذا من الخير بعدما أرى: قال: فدخل داره فالقي الصوفة مع الصوف، والخرقة مع الخرق و الشملة مع الشمل. ويبدو أن دهشة اليمني قد تلاشت بعد أن جهزه الحكيم ببعير ذلول وبجهاز سفر كامل وطعام وبأفضل ما يؤهله للجهاد -33- وثمة رواية أخرى تشير إلى حرصه على دعم المجاهدين إذ ورد: "..غزا المنذر بن الزبير في البحر ومعه ثلاثون رجلا من بني أسد بن عبد العزى، فقال له حكيم بن حزاه: ابن أخي، قد جعلت طائفة من مالي الله عز وجل، وإني قد صنعت أمراً ودعوتكم له، فأقسمت عليك لا يرده على أحد منكم، فقال المنذر: لا ها الله إذا، بـل نـأخذ مـا تعطى، فإن نحتج إليه نستعن به و لا نكره أن يأجرك الله، وإن نستغن عنه نعطه مـن يأجرنـا اللَّـه فيــه كما أجرك..." -34- وتظهر حنكة حكيم بن حزام وبصيرته وصدق حدسه في موقفه من نظام العطاء وتأثيره في تجارة قريش، ذلك".. أن عمر بن الخطاب لما هم بفرض العطاء شاور المهاجرين فيه، فرأوا ما رأى من ذلك صواباً، ثم شاور الأنصار، فرأوا ما رأى إخوانهم من المهاجرين في ذلك، ثم شاور مسلمة الفتح، فلم يخالفوا رأي المهاجرين والأنصار إلا حكيــم بـن حــزام فإنــه قــال لعمـر بـن الخطاب: إن قريشاً أهل تجارة، ومتى فرضت لهم العطاء، خشيت أن يتكلوا عليه فيدعون التجارة، فيأتي بعدك من يحبس عنهم العطاء وقد خرجت منهم التجارة. فكان ذلك كما قال" -35- ولقد أكدت التطورات اللاحقة هيمنة الموالي والعبيد على التجارة -36- ناهيك عما كان يحدثه الحرمان من العطاء، وتأثير ذلك في تجار قريش.

وقد امتنع حكيم بن حزام عن أخذ العطاء من أبي بكر وعمر -رض- على الرغم من الحاحهما عليه في ذلك، ورفيض صلة من معاوية أيضاً -37- ويظهر أن هذا الموقف قد تأتى عن روح انضباط عالية، إذ يفسره بنفسه قائلاً: سألت رسول الله -ص- يوم حنين فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله -ص-: يا حكيم، إن هذا المال خضرة

## **學學學 التراث العرب**ي \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

حلوة فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم، فـلا والـذي بعثـك بـالحق، لا أرزأ بعـدك شـينأ حتى أفارق الدنيا –38- وفعلاً لم يأخذ عطاء من أي خليفة حتى توفى –39-.

لقد تغرد حكيم بن حزام بأخلاق عالية وسمات شخصية، جعلت منه شخصية جذابة، فهذا الرجل الأسمر، لا بل الشديد السمرة، والخفيف اللحم الذي تصفه مصادرنا -40 كان أبيض الفعال، ممتلنا بالقيم الإيجابية ومكتنزاً للكثير من فضائل عصره، إذ استمر في إسلامه سخياً على نحو يلفت النظر حتى إن الرسول -ص- قال له مقوماً كرمه وتخشّنه وعتقه للعبيد وفعله للخير قبل الإسلام: أسلمت على ما مضى لك -41 وتمتع برجاحة الرأي والعقل التام، فمع أنه كان عالماً بالنسب إلا أنه لم يوظفه للنيل من الآخرين وتقصى عيوبهم إذ ورد" عن عروة بن الزبير قال: لما قتل الزبير يوم الجمل، جعل الناس يلقوننا بما نكره ونسمع منهم الأذى، فقلت لأخي المنذر: انطلق بنا إلى حكيم بن حزام حتى نسأله عن مثالب قريش، فنلقى من يشتمنا بما نعرف، فانطلقنا حتى ندخل عليه داره، فذكرنا ذلك له، فقال لغلام له، أغلق باب الدار، ثم قام إلى سوط راحلته، فجعل يضربنا ونلوذ منه، فذكرنا ذلك له، فقال لغلام له، أغلق باب الدار، ثم قام إلى سوط راحلته، فجعل يضربنا ونلوذ منه، واستقرا - يكف عنكما ما تكرهان، فانتفعنا بأدبه -42 ومع أن حكيم بن حزام قد ظل خارج حدود واستقرا - يكف عنكما ما تكرهان، فانتفعنا بأدبه -42 ومع أن حكيم بن حزام قد ظل خارج حدود الموقف السياسي القائم على الصراع والانحياز واحتفظ بموقع المترفع عن الخصوصات السياسية. إلا الموقف الأخلاقي الذي يليق به ويفصح عن كبرياء روحه ولذا نجده يسهم بدفن عثمان أنه كان يتخذ الموقف الأخلاقي الذي يليق به ويفصح عن كبرياء روحه ولذا نجده يسهم بدفن عثمان ابن عفان حرض بعد اغتياله والصلاة عليه -43 وهو موقف له دلالة بليغة.

ويبدو أن هذا الرجل التاجر الذكي والصحابي التقي الذي كان يوازن بين إطلاق الإسلام لحرية العمل وتثمير المال، وبين التصدق والإنفاق والكرم، ظل عظيم الشأن في العصر الأموي بحيث كان مروان بن الحكم في أثناء ولايته على المدينة يخشى إغضابه -44- كما بقي إلى آخر لحظات حياته المديدة ممتلكاً لذاكرة قوية، ولعقل رشيد راجح -45- ولذا يصح القول إن حكيم بن حزام، كان يجسد فضائل عصره الأخلاقية، ويفصح عن خبرة عريقة في الجوانب التجارية والاقتصادية، وأنه قد عبر وبتوازن وحكمة عن بصيرة لا تقف عند مرحلته وإنما تحاول أن تتوقع، وتبصر ما وراء الحجاب، وذلك هو شأن كل رجل عظيم.

### 🗆 هوامش البحث:

- 3- الزبير بن بكار ، جمهرة نسب قريش وأخبار ها، جـ1، ص 353، ابن حبيس، المحبر، ص 176.
  - 4- المصدر نفسه، جـ1، ص 376.
- خليفة بن خياط، تاريخ، جا، ص 211،
   الطبقات، جا، ص 31، البلاذري، المصدر نفسه، جا، ص 99، ابن قتيبة، المصدر السابق، ص 311.
- آليلانري، المصدر نفسه، المكان نفسه. وانظر:
   ابن الكلبي: جمهرة النسب، جـ1، ص 232.
- 8- الزبیر بن بکار ، جمهر ة نسب قریش ، جـ ۱ ، ص 354 .
  - 9- المصدر نفسه، جـ1، ص 354، ص 376. س
    - 10- المصدر نفسه جدا، ص374.
    - 11- المصدر نفسه، جد ١، ص 367.
    - 12- المصدر نفسه، جـ1، ص 371.
    - 13- المصدر نفسه، جـ ١، ص 374.
- 14- ابن هشام، تهذیب سیرة ابن هشام، ص 63
   و انظر: البلانري، أنساب الأشراف، جـ1،
   ص 467، ص 476.
- 15- الزبیر بن بکار، جمهرة نسب قریش، جـ1، ص361.
  - 16- ابن كثير ، البداية و النهاية، جـ8، ص 68.
  - 17- ابن أسحق، كتاب السير والمغازى، ص 161.
- 18- الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، جـ1، ص 355، وانظر: البلاذري، أنساب الأشراف، جـ1، ص 235.
- 19- الزبير بن بكار ، جمهرة، جدا ، ص360. ويلاحظ أن حكيماً كان من المطعمين حيث

- خرج المشركون إلى بدر، المصدر نفسه، جـ1، ص 373.
  - وانظر: البلاذري، أنساب، جـ1، ص292. الطبري، تاريخ، جـ2، ص 441، ص 442. المبرد، الكامل، جـ1، ص 177–178.
    - 20- الطبري، المصدر نفسه، جـ2، ص 441.
      - 21- المصدر نفسه، المكان نفسه.
- الزبير بن بكار ، جميرة نسب قريش، جـ1، ص 363.
- 22- الزبير بن بكار ، المصدر نفسه، جـــ1، ص 362.
  - 23- الذهبي، تاريخ، ص 198.
- 24- ابن حبيب، المحبر، ص 474، المنمــق، ص 423.
  - 25 الزبير بن بكار جمهرة، جـ1، ص375.
- 26- المصدر نفسه، جــــ1، ص 354-355، ص -26.
  - -27 المصدر نفسه، جـ1، ص 364-365.
- 28- ابن عبد الحكم، فترح مصر وأخبار ها، ص 166.
- 29- العلي، صالح أحمد، التنظيمات الاجتماعية
   و الاقتصادية في البصرة في القرن الأول
   الهجري، ص 271، ص 272.
- 30- ابن عبد البر، الاستيعاب، جــ2، ص 514، 847.
- 31- الزبير بن بكار ، جمهر ة، جـ1، ص367، ص 361. 368، ص 371.
  - 32- المصدر نفسه، جدا، ص 369.
  - 33- المصدر نفسه، جدا، ص 370،
- 34- ابن قتيبة، عيون الأخبار، م2، جـ2، ص 143.
  - 35- المصدر السابق، جـ ١، ص 373.
- 36- انظر: ابن شبئة، تاريخ المدينسة، جـــ2، ص . 746. ص 747.
- 37- الزبير بن بكار، جمهرة، جـــ ن ص 366،

## 母母母のはでして、 日本のはのないのでは、 これのは、 こ

ص 970.

وانظر: البخاري، الألف المختارة من صحيح البخاري، جـ5، ص8.

38- الزبير بن بكار ، المصدر نفسه، جدا ، ص 366

39- المصدر نفسه، المكان نفسه.

40- المصدر نفسه، جـ1، ص 376 الذهبي، تاريخ، ص 198.

41- الزبير بن بكار ، المصدر نفسه، جــ1، ص 356، وص356.

وانظر الذهبي، تاريخ، ص 199.

43- البلاذري، جـ5، ص 86.

ابن عبد ربه، العقد الفريد، جــ4، ص 286-287.

44- الزبير بن بكار، جمهرة، جـ1، ص 359.

45- المصدر نفسه، جـ ١، ص 372، ص 316.

## □ المصادر الأولية والمراجع:

المصادر الأولية:

1- ابن اسحق، محمد بن اسحق المطلبي (ت 151هـ)

- كتاب العمير والمغازي، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الغكر، ط1، 1978م.

2- البخاري، محمد بن اسماعيل (ت 251هـ)

- الألف المختسارة مسن صحيح البخساري، اختيار وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف/مصر 1961.

3- البلاذري، أحمد بن يحيى إن 279هـ)

القاهرة، بلا تاريخ طبع.

 جـ5، تحقیق: جوابتن، مكتبة المشى ببغـداد (أوفست عن طبعة القدس 1963م).

4- ابن حبیب، أبو جعفر محمد بن أمیة (ت 245هـ)
 المحبر، تحقیق: د. إیلزة لیخنن شنیتر، دار
 الافاق الجدیدة، بیروت.

- كتاب المنعق في أخبار قريش، تحقيق: خورشيد أحمد فسارق، عسالم الكتسب، ط1، بيروت 1985م،

5- خليفة بن خياط (ت 240هـ)

- كتاب الطبقات، تحقيق: د. سهيل زكار ، حــــا، دمشق 1966.

- تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق، أكرم ضياء العمري، 2جـ، ط1، النجف 1967م.

6- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ)

- تساريخ الإسسلام، حسوادث ووفيسسات (41- 60هـ)، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربسي، ط1، بـيروت 1989.

7- الزبير بن بكار (ت 256هـ)

- جمهرة نسب قريش وأخبار هـــا، تحقيــق: محمــود محمــد شـــاكر، جـــــا، مكتبـــة دار العروبة، القاهرة 1381هـ.

8- ابن شبته، أبـو زيـد عمـر النمـيري البصـري (ت 262هـ)

- كتاب تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، كج، دار الأصفهاني للطباعة، جدة 1393هـ.

9- الطبري، أبر جعفر بن جرير (ت 310هـ) تـــاريخ الرســـل والملــوك، تحقيـق؛ محمــد أبـــو الفضــل ابراهيم، جـــ1، دار المعارف، القــاهرة 1961م.

10- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت 463هـ)

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة، بلا تاريخ طبع.
- 11- ابن عبد الحكيم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 42هـ)
- فتوح مصر واخبار هما، طبعة لينان 1920م.
- 12- ابن عبد ربه، أحمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 328هـ)
- 13- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت276هـ)
- المعمارف، تحقيق: شروت عكائسة، دار الكتب، القاهرة 1960.
- 14- ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب (ت 204م)
- جمهرة النسب، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، جـ1، الكوبت 1982،

- 15- ابسن كشير ، الحسافظ بسن كشير التمشسقي (ت 717هـ)
- البداية والنهاية، جــ8، مكتبـة المعـــارف، ط2، بيروت 1974.
- 16- المبرد، أبو العباس محمد بسن يزيبد العبرد (ت 285هـ)
- الكامل، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم وزميلـــه، 4ج، دار نهضـــة مصـــر للطبـــع والنشر، بلا تاريخ طبع.
  - ١٦ ابن هشام، محمد بن عبد الملك (ت 218هـ)
- تهذیب سیرة ابن هشام، تهذیب: عبد السلام محمد هــارون، المجمــع العلمـــي العربـــي الإسلامي، ببروت، بلا تاریخ طبع.
- 18- اليعقوبي، أحمد بــن أبــي يعقوب بـن جعفر بـن و هـب الكاتب (ت 284هـ)
- تاريخ اليعقوبي، 2ج، دار صادر، بيروت 1960.

المراجع الثانوية:

اح العلى، صالح أحمد

- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القسرن الأول الهجسري، دار الطلبعة، ط2، بيروت 1969م.

# الجغرافي والرحالة الهيئ حوقل البغدادي الأهمية العلمية لرحلته إلاي جزيرة صقلية

جهينة على حسن

أبو القاسم محمد بن على بن حوفل النصبي أو الموصلي أو البغدادي المحمد بن على بن حوفل النصبي أو البغدادي المحمد (ت 362هـ) وذلك بحسب اختلافات الروايات في تعيين مسقط رأسه، وهو يعدّ واحداً من أشهر الجغرافيين والرحالة المشارقة الذين أفرزتهم العصدور الإسلامية الزاهية.

وإذا رغبنا في الوقوف على رحلة من رحلات ابن حوقل، فلن نجد في الحقيقة أمتسع ولا أطرف من رحلته إلى صقلية (1) التي سجل خلالها انطباعاته عنها وعن أهلها، ثم ضمتها كتابه صورة الأرض، ففي نطاق أسفاره الطويلة في أمصار العالم الإسلامي حط ابن حوقل رحله في جزيرة صقلية، فجال في مدنها الرئيسية جولات واسعة. ثم لما بدأ يسجل رحلاته ومذكراته وصفها وصف المشاهد المطلم.

ولندعه يحدثنا عن موقع جزيرة صقلية وشيء من جغرافيتها. يقول ابن حوقل: "ومنها- أيّ مدن جزيرة صقلية- المدينة الكبرى المسماة: بلرم(2)، وعليها سور عظيم من حجارة، شامخ منيع، يسكنها التجار، وفيها مسجد الجامع الأكبر، كان بيعة للروم قبيل فتحها، وببلرم طائفة من القصابين والمجزارين والأساكفة، وبها للقصابين دون المائتي حانوت لبيع اللحوم والقليل منها برأس السماط(3). ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاؤون وبها غير سوق مالح، ويدل على قدرهم وعددهم صفة مسجد جامعهم ببلرم، وذلك أنى حرزت المجتمع فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة آلاف رجل ونيفا، لأنه لا يقوم فيه أكثر من ستة وثلاثين صفأ للصلاة وكل صفة منها لا يزيد على مائتي رجل".

ووصف ابن حوقل هذا لجزيرة صقلية لقي ثناء من المؤرخين المحدثين، فهذا الدكتور كي محمد حسن مثلاً في كتابه: "الرحالة المسلمون في العصور الوسطى" يقول عن وصفه لمدينة بلرم أنه أول وصف أو أقدم وصف السلامي لهذه المدينة. وعلى الرغم من وصفه لطريقة ابن حوقل في احصاء السكان الي سكان المدينة بالسذاجة، إلا أنه يثني عليها. والواقع أن الدكتور حسن يشارك في هذا الرأي أي وصفه طريقة ابن حوقل في الإحصاء بالسذاجة المستشرق أدم متز في كتابه المترجم الي العربية: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة. ولكن على كل حال فمهما قيل عن هذه الطريقة في الإحصاء، فإنها تبدو طريقة جيّدة في ظل عدم ظهور مفاهيم الإحصاءات الحديثة أنذاك.

## نقد ابن حوقل لأهل صقلية

لا نلبث بعد هذا الوصف الجغرافي لجزيرة صقلية أن نرى ابن حوقل يشن حملة نقد واسعة للجزيرة وأهلها وطرق معايشهم، بل لا يكتفي بذلك، فنراه يصبخ تلك الحملة بلهجة ساخرة لاذعة، ولقد ركز ابن حوقل في نقده لأهل صقلية على ثلاث نقاط رئيسية، فكتب عنها في قسوة بالغة.

النقطة الأولى: التي لفتت نظر ابن حوقل هي ما تمثلت فيما رآه من كثرة عدد المساجد في مدينة بلرم العاصمة، ولنستمع إليه يقول: "... وبصقلية من المساجد في مدينة بلرم والمدينة المعروفة بالخالصة والحارات المحيطة بها من وراء سوريهما نيف وثلاثمائة مسجد، يتواطأ أهل الخبرة منهم في علمها ويتساوون في معرفتها وعددها، وبظاهرها مهما حق بها والاصقها، وبين أجنحتها وأبراجها قرية تشرف على المدينة، وبينهما نحو نصف فرسخ، وقد خرجت مساجد تزيد على مائتي مسجد. ولم أر لهذه العدة بمكان ولا بلد من البلدان الكبار التي تستولي على ضعف مساحتها شبها ولا سمعت من يدعيه إلا ما يتذاكره أهل قرطبة من أن بها خمسمائة مسجد، ولم أقف على حقيقة ذلك من قرطبة، وذكرته في موضعه على شك مني في ذلك (4)، وأنا محققه بصقلية، لأني شاهدت أكثره، ولقد كنت واقفاً ذات يوم بها في جوار دار أبي محمد عبد الواحد بن محمد المعروف بالقفصي الفقيه الوثائقي، فرأيت من مسجده في مقدار رمية سهم نحو عشرة مساجد يدركها بصري، ومنها شيء تجاه شيء، وبينهما عرض الطريق فقط".

ولنا أن نتساءل هنا عن العلة التي فسر بها كثرة المساجد في المدينة، ذكر ابن حوقل أنه سأل عن ذلك فأخبر: "بأن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان يحبّ كل واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور عليه لا يشركه فيه غير أهله وحاشيته، وربما كان أخوان منهم متلاصقة داراهما ..متعاقبة الحيطان، وقد عمل كل واحد منهما مسجداً لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده، وكأن رغبتهم في ابتناء تلك المساجد أن يقال: مسجد فلان لا غير، وهو حدث له من نفسه محل عظيم وخطر جسيم".

وليس من شك في أن ابن حوقل قد جانبه الصواب في تعليلـه هذا، ذلك أنـه قـد فاتـه أن يعـرف ظروف المسلمين في بلد كصقلية كان تابعاً للبيزنطيين، وافتتحه المسلمون.

إنّ ذلك يستدعي بالضرورة الحرص على الإكثار من المساجد في هذا البلد الذي تعيش فيه أعداد كبيرة من غير المسلمين، حتى إن الدكتور إحسان عباس في كتابه "العرب في صقلية" يؤكد أن ذلك الأمر أشبه بظاهرة صاحبت الفتح الإسلامي في أقطار أخرى غير صقلية، وإن كانت في صقلية أشد وأقوى، وذلك للأسباب المذكورة. فالإكثار من بناء المساجد على ما فيه من إعمار مندوب ومرغوب فيه لتعظيم شعائر الله، هو فيما يتصل بصقلية دليل واضمح لتثبيت، أو الرغبة في تثبيت الهوية الإسلامية في هذا البلد وترسيخها.

أما النقطة الثانية: التي لم يتقبلها ابن حوقل وصب جام نقده وسخريته على أهل صقلية - فتتصل بما شاهده في صقلية من كثرة المعلمين والكتاتيب. ونستمع إليه يقول: "... والغالب على البلد المعلمون والمكاتب(5) به في كلّ مكان، وهم فيه على طبقات مختلفة ومنازل شتى متباينة، حتى إنهم المتكلمون على السلطان واختباراته والإطلاق بالقبائح من السنتهم بمعائبه وإضافة محاسنه إلى قبائحه، وبالبلد منهم ما يقارب ثلاثمائة معلم ولم ينقص من ذلك إلا القليل وليس كهذه العدة بمكان من الأماكن ولا في بلد من البلدان".

ويمضى ابن حوقل في نقده الغاضب على المعلمين في صقلية، فيقول: "ومن أرث ما رأيته وأغثه خمسة معلمين في مكتب واحد يعلمون فيه الصبيان، شركاء متشاكسون على باب عين شفاء، يرأسهم شيخ يعرف بالملطاط: أشقر أزرق.. ورجل يعرف بابن الودّاني..."

".. أن جميع أهل صقلية لصغر أحلامهم ونقص درايتهم، وبعد افهامهم، يعتقدون أن هذه الطائفة أعيانهم ولبابهم وفقهاؤهم ومحصلوهم وأرباب فتاويهم وعدولهم وبهم وعندهم يقوم الحلال والحرام، وتعقد الأحكام، وتنفذ الشهادات، وهم الأدباء والخطباء.

ولقد رأيت ولداً كان لإسحاق بن الماجلي يخطب نحو حولين كان يجزم الأسماء مع الصلة، ويجر الأفعال من أول خطبته إلى آخرها".

ترى ما سبب ذلك؟.. لقد فسر ابن حوقسل ذلك الأمر بطريقته أيضاً فقال: "... وإنما توافرت عدتهم مع قلة منفعتهم لفرارهم من الغزو، ورغبتهم عن الجهاد. وذلك أن بلدهم ثغر من ثغور الروم وناحية تحاد العدو والجهاد فيهم لم يزل قائماً والنفير دائماً منذ فتحت صقلية، وولاتهم لا يفترونه(6). وإذا نفروا لم يفتروا بالبلد أحداً إلا من بذل القدية عن نفسه أو أقام العذر في تخلفه مع رابطة السلطان، وكان قد سبق الرسم بإعفاء المعلمين قديماً بينهم من النوائب، وحملت عليهم المغارم... فإن فيهم الكثير تمر به السنة فلا يصيب من جميع صبيانه، وهم كثير، عشرة دنانير، فأي منزلة أقبح من رجل باع ما أوجب الله تعالى عليه من الجهاد وشرفه والغزو، وعزه، مع تخريج أولاد السراة وأهل الإمكان، عنصر الخذلان ومظان الحرمان وبالإجماع منهم، ومن كل إنسان.

هذه نتف من أراء وأقوال ابن حوقل في معلمي صقلية، والأمر الذي لا مراء فيه أنــه قد تحامل كثيراً على المعلمين، وقسى عليهم قسوة بالغة بسخريته بهم، مع أن هذه الكثرة التــي عابها تـدل علــي

نشاط علمي أو تقافي زاخر. ولقد فات ابن حوقل أن ينتبه إلى ذلك، ثم أو ما درى سامحه الله أن كـلاً ميسر لما خلق له؟.

والحملة على المعلمين والسخرية بهم، سبقه إليها أبسو بحر عمرو بن عثمان الجاحظ كما هو مشهور، ثمّ تبعه الأخرون تقليداً وتظرفاً.

أما النقطة الثالثة: أو الموضوع الثالث الذي شاهده ابن حوقل من حياة المجتمع الصقلي، فلم يعجبه، فصب نقده المرير عليهم، ذلك الموضوع هو ما تمثل في قضية شرب أهل صقلية من الآبار بدلاً من العيون العذبة المجارية في بلادهم، وسبب ذلك التصرف في رأيه قال: "... وشرب أهل المدينة، وهم المجاورون لسورها من نحو باب الرياض إلى نحو عين "شفاء" من مياه هذه العيون، وباقي أهلها وأهل الخالصة وجميع أهل الحارات شربهم من آبار دورهم، خفيفاً كان أو تقيلاً من الماء، ويلذ لهم على كثرة المياه العذبة عندهم، وذلك لكثرة أكلهم البصل".

"... وأكثر مياه البلد والحارات من الآبار ثقيلة غير مرئة، وإنما صرفهم إلى شربها رغبة عن شرب الماء الجاري العذب (قلة مروآتهم) وكثرة أكل البصل، وفساد حواسهم بكثرة تغذيتهم بالشيء منه، وما فيهم من لا يأكله كلّ يوم، أو يؤكل في داره صباح مساء من سائر الطبقات، وهو الذي أفسد تخيلهم، وضر ادمغتهم، وحير حواسهم، وغير عقولهم، ونقسص أفهامهم، وبلّد معارفهم، وأفسد سحنة وجوههم، وأحال أمزجتهم، حتى رأوا الأشياء أو أكثرها على خلاف ما هي به".

ومن المدهش أن نرى أن ابن حوقل يسوق موضوعاً يريد أن يدل فيه على صدق ما ذهب إليه من تأثير البصل، وفي الوقت نفسه يبرر قسوته على أهل صقليمة، فها هو ذا يقول: "... ومما يؤيد قولي ويشهد ببرهانه ما حكاه يوسف بن إبراهيم الكاتب من كتاب "أخبار الأطباء" عند نزوله بدمشق على عيسى بن الحكم المتطبب، قال: ذاكرته بالبصل وفي الوقت نفسه يبرر قسوته على أهل صقليمة، فها هو يقول: "... ومما يؤيد قولي ويشهد ببرهانه ما حكاه يوسف بن إبراهيم الكاتب في كتاب "أخبار الأطباء" عند نزوله بدمشق على عيسى بن الحكم المتطبب، قال: ذاكرته بالبصل، فلم يزل في ذمّه الأطباء" عند نزوله بدمشق على عيسى بن الحكم المتطبب، قال: ذاكرته بالبصل، فلم يزل في ذمّه ووصف معانبه، فلم أستحسن ذمّه إياه، فقلت: قد رأيت منه في سفري هذا منفعة، فسأل عنها فقلت: إني كنت أذوق الماء في بعض المناهل، فأجده كريها، فأكل البصل وأعاود شربه، فأجد حاله قد نقصت، وكان عيسى قليل الضحك فاستضحك من قولي، ثم استرجع بجزع منه، وقال: يعز علي أن يغلط مثلك هذا الغلط، لأنك صرت إلى أسمج نكتة في البصل، فجعلتها منقبة. يا هذا أليس متى حدث بغلط مثلك هذا الغلط، لأنك صرت إلى أسمج نكتة في البصل، فجعلتها منقبة. يا هذا أليس متى حدث بالدماغ فساد فسدت الحواس، حتى ينقص حس الشم وحس الذوق والسمع والبصر؟ فقلت: أجل، فقال: إن خاصية البصل إحداث فساد في الدماغ، وإنما قلل حسك لملوحة الماء ولكراهيته ما أحدثه البصل في دماغك من الفساد".

إن ما ذكره ابن حوقل هنا يؤكد فعلاً شديد تحامله على أهل صقلية، وإلاّ فالبصل كما ذكر كشير من أطباء العرب والمسلمين المتقدّمين جليل الفائدة، شم ليست ابن حوقل بيننا اليسوم ليعسرف

رأي الطب الحديث في أهمية البصل. ثم إن الشرب من الآبار أمر كانت تعرفه أغلب المدن العربية والإسلامية حتى وقت قريب.

وليس هذا هو كل رأي ابن حوقل في أهل صقلية، فلقد غالى سامحه الله في نقده فهاجم هذا لا أهل صقلية فحسب، بل أرض صقلية نفسها. قال: "... وجميع ما تقع عليه الضرورات وتدفع الحاجة اليه من سائر الطلبات مجلوب من بلدهم، ومحول إلى جزيرتهم. وقد جمعت مع فساد عقول أهلها، فساد التربة والقمح والحبوب، ولا يحول الحول عليها عندهم إلا وقد فسدت، وربما ساءت".

وعلى أية حال فإذا كان ابن حوقل قد تحامل على صقلية، فقد تحامل كذلك على قطر جليل وبلد كبير، هو الأندلس، وعلى الرغم من إعجابه بها وثنائه عليها، فلقد رمى فرسان الأندلس بالجبن وقلة البأس والبسالة، ورماهم بضآلة تنظيمات جيوشهم العسكرية، ولقد انبرى للردّ عليه نفر من الأندلسيين، ففندوا دعواه، وهناك فصل ممتع عن هذا في كتاب 'نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب' للمقري، وكذلك في الكتاب الذي نشره الدكتور صلاح الدين المنجد عن فضائل الأندلس وأهلها، وهي مجموعة رسائل نشرها وقدّم لها وأخرجها هو نفسه.

## موقف النقد العلمي من ابن حوقل

إن رحلة ابن حوقل إلى صقاية هي نموذج طريف لرحلاته الجغرافية.. وإذا أردنا أن نقول شيئاً عن ابن حوقل وكتابه ورحلاته، نستطيع القول أنه بصفة عامة، وبصرف النظر عن موقف المتحامل من أهل صقاية والأندلس، فإنه يعد دون شك من أبرز الجغرافيين الرحالة، فكتابه حوى وصفا شانقا وحيوياً لأحوال البلدان والأقاليم التي زارها ووصفها وصف الخبير المتحقق. هذا شيء والشيء الآخر أن ابن حوقل تميّز بكثير من صفات الباحث المتحقق المدقق. ولقد أثنى عليه كثير من الباحثين والمستشرقين، فهذا كراتشوفسكي المستشرق الروسي في كتابه "تاريخ الأدب الجغرافي العربي"، والمستشرق الروسي في كتابه "تاريخ الأدب الجغرافي العربي" يقول: "إنه يجب الاعتراف بأن ابن حوقل هو الخبير الأول من بين جغرافيي المدرسة الجغرافية في يقول: "إنه يجب الاعتراف بأن ابن حوقل هو الخبير الأول من بين جغرافيي المدرسة الجغرافية في الذكر، فيقول عن ابن حوقل وزميله الجغرافي الرحالة المشهور جداً (المقدسي): "شم جاءت كتب المقدسي وابن حوقل في القرن الرابع الهجري، فكانت هي الذروة التي بلغها العرب في وصف البلدان.. وكلاهما قد سافر حتى دوخ الممالك وحمله تيار الأسفار واستهوته حياة الارتحال والسياحة على طريقة المسلمين، وكلاهما أيضاً قد اطلع علي الكتب التي صنفت في هذا الفن، وللاهما قد انتهت إليه اللغة أكثر انصقالاً ودقة وأسلس قيادا، مما وجدها المؤلفون المتقدمون، وقد استعملاها في فنهما استعمال من يملك ناصيتها، وإن كان ابن حوقل في ذلك أقل إظهاراً لتكلف الطرافة والجمال من المقدسي".

أما الأستاذ علي محسن مال الله صاحب كتاب "أدب الرحلات عند العرب"، فإنه يثني على خلو كتاب ابن حوقل من الخوارق والأعاجيب التي لم تتسرب إلى كتابه. ويرى أن رحلاته تعد مصدراً نفيساً لجغرافية بسلاد المسلمين في القرن الرابع الهجري، ولا سيما فيما يتصل بالتصوير الطبغرافي(7)، ويثني مال الله كذلك على علم ابن حوقل بفن المعمار الإسلامي ودرايته.

وإلى جانب هؤلاء، نجد الدكتور أحمد رمضان صاحب كتاب "الرحلة والرحالة المسلمون" يصف ابن حوقل بالدقة في الوصف، ولا سيما في تقديم المعلومات الاقتصادية الهامة، كقضايا الخراج والجباية والعشور والصدقات، ويعلل ذلك الاهتمام، ومن ثم الدقة فيه بأنه جاء وليد اتجاه ابن حوقل الاقتصادي باعتباره كان تاجراً رحالة.

### □ الهوامش والإحالات:

1- فتحت جزيرة صقلية على يد الأغالبة أصحاب تونس الذين كانوا أمراءها في الفترة الواقعة بين سنوات 184-296هـ، ثم تتابع افتتاح مدنها بعد ذلك حتى تم فتح الجزيرة كلها في سنة 201هـ. أما قائد الحملة الأغلبيـة الأولى التي فتحت بها مدينة سرقوسة فهو الفقيه القائد أسد بن الفرات الذي توفي في أثناء الفتوحات الأولى وتحديداً سنة 13هـ.

بلرم أو بالرمة أو بالرمو: Palcrino عاصمة جزيرة صفاية وأشهر مدينة فيها.
 انظر الموسوعة العربية الميسرة -اشراف محمد شفيق غربال - منشورات مؤسسة فرانكاين للطباعة والنشر 'دار الشعب'، طبعة 1965 (صورة طبق الأصل)، ص216.

3- السماط: الصف: وسماط القوم: صفهم.

انظر ابن منظور: لسان العرب، منشورات دار صادر، بيروت 15 مجلدا، السجلد السابع، ص325.

- 4- ما توقف عنده ابن حوقل متشككاً فيه فيما يتصل بعدد مساجد فرطبة، هو الحق في الواقع، بل لعله يفوق خمسمائة مسجد إلى اكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد. بن لقد زاد بعضهم فجعلها أكثر من ثلاثة آلاف مسجد ونمائمائة وسبعة وسبعين مسجداً. وقد ذكر هذه الأقوال عدد من مؤرخي الأندلس من أمثال ابن حبان صاحب المقتبس من أنباء أهل الأندلس، وابن غالب الأندلسي في كتابه فرحة الأنفس في تناريخ الأندلس، والحميري في المروض المعطار، والمقري في نفخ الطيب من غصن الأندس الرطيب، وعلى كل فهناك نفصيل واسع في الكتب الحديثة التي تتاولت هذا الجانب الحضاري من تاريخ الأندلس مما استقاه أصحابها من أولئك المؤرخين، من ذلك مشلاً: قرطبة في العصر الإسلامي، تاريخ حضارة، للدكتور/ أحمد فكري، منشورات مكتبة شباب الجامعة، الاسكندرية، قرطبة في العصر الإسلامي، تاريخ حضارة، للدكتور/ أحمد فكري، منشورات مكتبة شباب الجامعة، الاسكندرية،
- 5- المكاتب و احدها: المكتب. و المكتب: موضع الكتاب، و المكتب، و الكتاب/ موضع تعليم الكتاب و الجمع الكتائيب.
   و المكاتب. فالمكتب بفتح الناء: موضع التعليم، و المكتب بكسر الناء: المعلم، و الكتاب: الصبيان.

انظر ابن منظور : لسان العرب، المجلد الأول ص990، والملاحــظ أن أهـل المغـرب والأندلـس- وصقايـة طبعـاً بحكم الجوار - يكثرون استخدام لفظة المكاتب في التعبير عن موضع التعليم بعكس البشــارقة الذيـن تشـيع عندهـم لفظة الكتاب.

العله يقصد لايفترون دونه، أي الجهاد.

7- الطبغر افيا: مصطلح جغر افي حديث، يعني الوصف التفصيلي، خصوصاً على الخريطة للمكان بما في ذلك تضاريسه وأي ظاهرات دائمة نسبيا، سواء أكانت طبيعية أم من صنع الإنسان- يوسف التوني: معجم المصطلحات الجغر افية، منشورات دار الفكر العربي، دمشق، 1977، ص330.



# أساليب التصوير شي خطابة صدر الإسلام

د. عدنان محمد أحمد

الحديث عن التصوير، أو الصورة، في الخطابة قد يتبادر السي الذهن أننا خطو خارج حدود الخطابة لنخوض في أمر يدخل في إطار الشعر، فهو به الصق وإليه أقرب، فالدراسات الكثيرة عن الصورة في الشعر عموماً، أو في شعر بعض الشعراء، أو عن التصوير بصفته السمة المميزة للشعر من غيره من فنون القول، قمينة بأن تجعل الحديث عن التصوير في الخطابة، بشكل خاص، أمراً غير مألوف، ولاسيما أن الخطابة تقوم على الإقناع لا على التخبيل،

صحيح أن الصورة الفنية هي "الجوهر الثابت والدائم في الشعر" (1) وهي "المميز الجوهري بين ماهو شعري وغير شعري(2)، وأن الشعر خلق خيالي "فالخلق الخيالي صفته الأولى"(3)، وصحيح أيضاً أن "المبدأين الرنيسين الناظمين للشعر هما: الوزن والمجاز "(4)، ولا جدال في هذه الأقوال، أو غيرها مما يرى الشعر يقوم بالصورة ولايقوم بغيرها، ولكن لاجدال في أن ذلك لايعني أن الصورة وقف على الشعر وليست تحيا خارجه. حقاً لقد أدى استخدام مصطلحي (الذاتي) و(الموضوعي) دون حيطة أو احتراز إلى نتيجة سيئة إذ "حرمت الشعر كثيراً مما جاوز الانفعالات والمسموعات ومايطرد في المعقولات"(5).

طبيعة الشعر تجعله أكثر اهتماماً بالصورة والتصوير من الخطابة، أو من النثر عموماً؛ فالشعر تركيب والخطابة ليست كذلك، غير أن هذا لايجعلها بغني تام عن التصوير، والخطيب الجيد عندما يدبّج خطبة ليس بوسعه أن يستغني عن الصورة تماماً إذا أراد نطبته التأثير العميق والدقيق في مستمعيه. والواقع أن "العقل لايستغني عن الصور تماماً، وأنه حين يحلّق في اللامادي إنما يعلو على أجنحة من الصور"(6).

صحيح أن الإقناع هو الغاية الأولى للخطابة، غير أن لفظة "الإقناع" جافة وصارمة، وهي توحي بأن هذا الفن يعتمد على عنصر الاستدلال والمحاكمة العقلية وحسب، وبعبارة أخرى توحي بأنه يعتمد على ألفاظ اللغة بحسب دلالاتها اللغوية المعروفة، بعيداً عن عنصر التخييل.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الإقناع في الأقاويل الخطابية لايراد به إحداث اليقين، وإنما يراد به تقوية الظن(7). والخطيب يتعامل مع جمهور، وهو عندما يريد أن يقنع هذا الجمهور بما تتضمنه خطبته من أفكار لايعتمد على العقل والحجج المنطقية وحسب، لأن الخطبة ليس برهانا أو جدلاً، وإنما يعتمد على عواطف الناس أيضاً، وهو يدرك أن العاطفة تتحكم بالجمهور المتلقي أكثر مما يتحكم العقل، وليس بوسعه دوماً أعني الجمهور المتلقي- أن يعالج أفكار الخطبة معالجة منطقية تقوم على محاكمة الأدلة والبحث في جوانبها ووجوهها جميعاً، ومن ثم الأخذ بها أو طرحها. وفي الخطابة الإسلامية، ولاسيما السياسية، دليل واضح على ذلك كله، ومن هنا كان الخطباء يهتمون بلغة الخطبة، وبنائها، وإيقاعها، فلهذه الأمور أثرها الكبير في استمالة الناس والتأثير فيهم.

ولما كان للصورة دور هام في التأثير والإيضاح، كان لابد أن يُعنى الخطباء بالتصوير في خطابتهم، وكان من الواجب أن تكون الخطبة "مشتملة على المحسنات البديعية والاستعارات والمجازات والتشبيهات، فإن هذه كلها لها الأثر الكبير في طراوة الكلام، وجاذبيته وحلاوته "(8)، ومن ثم لها الأثر الكبير في الإقناع، وفيما يرجوه الخطيب لخطبته من تأثير. ولذلك أشار حازم القرطاجني إلى أن "... الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناع، وكان القصد لكلتيهما أن تخيل وأن تقنع في شيء من الموجودات الممكن أن يحيط بها علم إنساني، وكان القصد من التخييل والإقناع حمل النفوس على قعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده، وكانت النفس إنما تتحرك لفعل شيء، أو طلبه، أو اعتقاده، أوالتخلي عن واحد من الفعل، والطلب، والاعتقاد، بأن يُخيّل لها، أويوقع في غالب ظنها أنه خير أو شر بطريق من الطرق التي يقال بها في الأشياء إنها خيرات أو شرور" (9).

وكان ابن سينا قد أشار إلى دور التخييل في الخطابة بقوله: إن "التخييل قد يعين على الإقناع والتصديق"(10) بل إن الفلاسفة المسلمين عموماً أشاروا إلى أنه من حق الخطابة أن تستخدم من وسائل الشعر مايعينها على أداء دورها على الوجه الأكمل(11).

ولما كان نجاح الخطبة يتوقف إلى حدّ كبير على مدى تأثيرها في الجمهور، كان من الطبيعي أن يتوسل الخطيب للوصول إلى ذلك بكل مامن شأنه أن يحقق هذه الغاية، ومن أهم الوسائل الصورة والمجاز، فالعبارة المجازية "... تكسب الإنسان عند سماعها هزآة، وتحرك النشاط، وتمايل الأعطاف، ولأجل ذلك يقدم الجبان، ويسخو البخيل، ويجد المخاطب بها نشوة كنشوة الخمر ... (12)، ولذلك رأى القدماء أن المجاز "... أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع... (13).

وقبل أن نتحدث عن الصورة في خطابة صدر الإسلام لابد من الإشارة إلى أن هناك تعريفات كثيرة للصورة الفنية تختلف باختلاف مناهج أصحابها في الدراسة واختلاف فهمهم للأدب ومهمته،

وللصورة ومعناها. وتلك التعريفات، على الرغم من أهميتها، تظل قابلة للمناقشة وإعادة النظر، فكل منها صحيح ودقيق بالنسبة إلى منهج صاحبه وغير دقيق بالنسبة إلى منهج الآخريان، وليس غرضنا هنا أن نناقش تلك التعريفات، ولا أن نضيف إليها تعريفاً جديداً، وإنما أردنا أن نشير إلى اتساع مفهوم الصورة، وإلى أننا، لهذا السبب، لم نتقيد بتعريف واحد في هذه الدراسة، بل أفدنا من كل مامن شأنه أن يساهم في جعل هذه الدراسة قادرة على أن تؤتي أكلها.

وليس في الخطابة الإسلامية لوحات فنية واسعة، أو موضوعات كبرى تنضوي تحتها الصور الفنية، وإنما هي صور جزئية متفرقة، تقوم في كثير من الأحيان على التشبيه وحده أوعلى الاستعارة وحدها، ولذلك فإن خير طريقة -في رأينا- لدراسة الأسلوب البلاغي في التصوير، عند خطبائنا تكون بدراسة المكونات الأساسية للصور البلاغية عندهم، وهذا المنهج يتيح لنا أن نطلع على مدى اهتمامهم بالتشبيه والاستعارة والكناية في التعبير.

#### 1–الأسلوب البلاغي للتصوير

#### -مكونات الصورة البلاغية:

ا-التشبيه: يتمتع الأديب المبدع بقوة الإدراك التي تمكنه من اكتشاف العلاقات بين الأشياء المتباعدة، فيتوسل بهذا الاكتشاف لبناء صوره الفنية، وكثيراً مايعول على التشبيه لإظهار العلاقة الجديدة بين طرفين يشتركان في بعض الأمور التي قد تكون ظاهرة فيسهل إدراكها، وقد تكون غير ظاهرة فتحتاج إلى تأمل وتأن. ويشير عبد القاهر الجرجائي إلى أن أجود النشبيه ماكان بين الأشياء المتباعدة التي لايلاحظ المرء أوجه انفاقها. ويعلل ذلك بأن هذا النوع من التشبيه أكثر تأثيراً في النفوس لأنه يمنحها المتعة بلذة الاكتشاف الجديد، فنحن نرى به "الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين" (14).

وبسبب هذا الدور الذي يؤديه التشبيه في الإيضاح (15) فإنه يعتبر (أوضح الأنواع البلاغية ارتباطأً بفن الوصف)(16)، فهو يرسم المعاني رسماً، ويعمل على تمثيلها سعياً وراء التعريف والتأثير. غير أن التشبيه الواضح المبتذل ليس له أهمية تذكر لأنه لايتيح جواً من الانفعال.

والتشبيه كثير في كلام العرب، ولذلك كان من الطبيعي أن يعول عليه الخطباء في بناء صورهم، وأن يستغيدوا من مميزاته في التأثير والإقناع، فهو "نافع في الكلام الخطابي منفعة الاستعارة، وذلك إذا وقع معتدلاً"(17).

ومن التشبيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا اشتكى نداعى إليه سائر جسده" (18). فهو صلى الله عليه وسلم يصور المعنوي المجرد من خلال المحسوس، يصور منزلة المؤمن من أخيه المؤمن، وقربه إليه، وارتباطه به. فالعلاقة بينهما كعلاقة الرأس بالجسد. ووجه الشبه الذي جاء للتوضيح لايكفي نفهم الصورة، أو لإدراك العلاقة بين الرأس

والجسد، والتي تمثل العلاقة بين المؤمن والمؤمن، فقد تشتكي اليد أو الرجل أوالعين، ويتداعى إليها الجسد، فالعلاقة أكبر من التضامن عند الشكوى، إنها علاقة ارتباط شديد بين طرفين لايقوم أحدهما دون الأخر، ثم إن الرأس هو قائد الجسد. هكذا يجب أن تكون العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن؛ على درجة قوية من الاتصال والتعاضد والمساندة والمشاركة في الألام والأمال، وفوق ذلك التواضع والطاعة.

وبالإضافة إلى تشبيه المعنوي بالحسي نرى تشبيه الحسي، ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي، ينثالون (19) علي من كل جانب... مجتمعين حولي كربيضة الغنم" (20). وعرف الضبع يضرب به المثل في الازدحام، ولذلك شبه إقبالهم عليه به، ولكن هناك أمرا آخر يجب أن نلحظه، لايتعلق بـ (العرف) بمقدار مايتعلق باقتران هذا العرف بهذا الحيوان القوي المتوحش، ولذلك يمكن أن نفهم من الصورة أكثر من معنى الازدحام، يمكن أن نفهم أيضاً معنى الاور مما تحمل، يمكن أن نفهم أيضاً معنى القوة التي تصعب مواجهتها، ونحن هنا لانحمل الصورة أكثر مما تحمل، وفي الأوضاع السياسية التي رافقت مبايعة علي رضي الله عنه مايرجّح مانذهب إليه. وكذلك ترجّحه الصورة الأخرى "مجتمعين حولي كربيضة الغنم" ومن المعروف أن المجموعة الرابضة من الغنم والثانية، مع أن الصورتين تحملان معنى الازدحام. لقد كان الازدحام الأول يحمل معنى الصخب والنائية، مع أن الصورتين تحملان معنى الضبع" أما الثاني نكان ازدحاماً هادئاً مسالماً، أسلم قيادته للرجل والعنف والعناد، ولذلك كان المشبه به ربيضة الغنم على الذي اختاره خليفة، ولذلك كان المشبه به ربيضة الغنم على الذي المناه أسلم قيادته للرجل الذي اختاره خليفة، ولذلك كان المشبه به ربيضة الغنم على الذي المذارة عليفة، ولذلك كان المشبه به ربيضة الغنم على الذي الخار على المناه أسلم قيادته للرجل والعنف والعناد، ولذلك كان المشبه به ربيضة الغنم على الدجل الذي اختاره خليفة، ولذلك كان المشبه به ربيضة الغنم على الدخل المذارة علية الله المناه ألله المناه المناه به ربيضة الغنم على المناه المناه المناه ألله المناه الم

والواقع أن خطباءنا لم يهتموا بالتشبية المفرد اهتمامهم بالتشبية التمثيلي الذي وجدوا فيه وسيلة ناجحة للتعبير والتصوير، ولاغرابة في ذلك إذ إنه يرسم صورة واضحة الملامح تساعد المتلقي على استيعاب الفكرة. وقدرة التمثيل على التأثير أشار إليها غير واحد من النقاد والبلاغيين القدماء، كذلك أشاروا إلى قدرته على استمالة النفوس وتحريك العواطف (21). والخطابة فن يهدف إلى الإقناع، والخطبة تعد لتلقى على جمهور حاضر أمام الخطيب، هذا الجمهور تختلف تقافته، ومدركاته، ومقدراته العقلية، باختلاف الأفراد الذين يتكون منهم، والخطيب الجبد يعمل على إيصال فكرته على نحو واضح إلى أذهان الجميع، والتمثيل بمميزاته التي أشرنا إليها وسيلة جيدة لبلوغ تلك الغاية، ولذلك كانت "كانت الخطابة تعتمد على القياس والتمثيل، ولكنها تعتمد على التمثيل أكثر، نظراً إلى أنه أقرب إلى أذهان العامة، وأمكن في نفوسهم"(22).

والصمورة التشبيهيّة التي تعتمد على التشبيه التمثيلي تتكون من مجموعة من العناصر، والجزئيات، والتفصيلات الحركية، أوالتركيبية، تساهم جميعها في بناء الصورة وتجسيد المعنى وبيان خفاياه، من أجل تأكيده وإثباته، ومن أجل بلوغ التأثير المطلوب في المتلقي. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة له: ".... قد بين لكم الحلال والحرام، غير أنّ بينهما شُبها من الأمر

لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم، فمن تركها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه، وليس ملك إلا وله حمى، ألا وإنّ حمى الله محارمه (23).

فمن خلال هذه الصورة المحسوسة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن فكرته في وجوب الابتعاد عن الأمور المتشابهة، لأن الابتعاد هو الضمانة الأكيدة لعدم وقوع المسلم في الحرام. وهو صلى الله عليه وسلم يعتمد على مااستقر في أذهان الجمهور من أن لكل ملك حمى ليس بوسع أحد أن يدخله إلا بإذنه، فإذا دخله أحد بغير إذن أثار غضب الملك وسخطه، واستحق عقوبته، وحمى الله الملك قد يتشابه مع غيره، وقد لاتكون الحدود واضحة بينه وبين غيره من الأملك. وحمى الله محارمه التي لايجوز لأحد اقتحامها، فإن فعل نال بذلك العقوبة. غير أن بين الحلال والحرام شبها في بعض الأحيان، وعلى المرء أن يتجنب الدخول في مواضع الشبه لأنه قد يصير إلى الحرام دون أن يدري. وهنا يستعين الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمثيل لتوضيح الفكرة، ولتصوير الحالة التي يكون عليها المرء حين يتبع ماتشابه، فيختار صورة الراعي إلى جنب الحمى، وهذه الصورة يعرفها جمهور المسلمين معرفة جيدة. فالراعي في هذا الموضع قد يدخل حمى الملك دون علم منه لعدم وضوح الحدود، وقد تدخل مواشيه على غفلة منه إلى الحمى القريب، وفي الحالتين لن تكون العاقبة مرضية ولن يعصمه الحذر منها.

كذلك يعتمد علي رضي الله عنه على التمثيل ليصور، بدقة وبراعة، كيف يفر أصحابه من الحق الذي يدعوهم إليه فيقول: 'أظاركم على الحق (24) وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة عقبة الاسد" (25).

وهذه الصورة ممتلئة بالحركة، وهي لاتقتصر على التبير عن الحركة الخارجية المتمثلة بالركض أو غيره، وإنما ترسم أيضا الحركة الداخلية للنفس، فهو يعطفهم على الحق، وهذا يعني أنهم يتجهون إلى الباطل. وفي هذا العطف نوع من القسر، فهو يشير إلى عدم الرغبة في تغيير الاتجاه، أي عدم الرغبة في اتباع الحق. وهذا الموقف يعبر عنه الخطيب بنفور المعزى من وعوعة الأسد، وما يحمله هذا النفور من تعبير عن حالة الخوف الشديد، ومحاولة الابتعاد عن أسبابه أو مصدره بأقصى سرعة، وإلى أبعد مكان. فالمعزى التي سمعت صوت الأسد، وأحست بقربه، ينتابها الهلع، وتعدو مسرعة على غير هدى، إلى مكان تشعر فيه بالأمان. والماعز حيوان معروف بالرغبة في النفرق، وعدم الانضباط في القطيع، حتى في الحالة العادية. كما أنه مشهور بقدرته على تسلق الأمكنة الصعبة والوعرة من المرعى. كل هذه الخصائص يجب الإفادة منها في فهم الصورة. ولاباس هنا من الإشارة إلى مساهمة الألفاظ في بناء هذه الصورة ولاسيما قوله "أظأركم" و "وعوعة" إذ للحظ انسجام إيقاع اللفظة الأولى الثقيل، بسبب وقوع الظاء بين همزتين، مع فعل العطف نلحظ السجام إيقاع اللفظة الأولى التقيل، بسبب وقوع الظاء بين همزتين، مع فعل العطف المصحوب بالمقاومة والرفض. وانسجام إيقاع اللفظة الأخرى، التي يتكرر فيها حرفا "الواو" و المصحوب بالمقاومة والرفض. وانسجام إيقاع اللفظة الأخرى، التي يتكرر فيها حرفا "الواو" و المصحوب بالمقاومة والرفض. وانسجام إيقاع اللفظة الأخرى، التي يتكرر فيها حرفا "الواو" و المصحوب بالمقاومة والرفض. وانسجام إيقاع اللفظة الأخرى، التي يتكرر فيها حرفا "الواو" و

ويلاحظ أن عناصر تكوين الصورة القائمة على التشبيه في خطابة صدر الإسلام انتزعت من الطبيعة المحسوسة، وكانت بيئة الخطباء، بكل مافيها، هي النبع الذي يستقون منه تشبيهاتهم.

وقد شملت الصورة أنواع التشبيه المختلفة، حتى التشبيه الضمني، وإن كان وجوده نادراً، كقول على رضى الله عنه: "من عرف من أخيه وثيقة دين، وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام (26). وفي هذا النوع لايصرح بأركان التشبيه على الطريقة المألوفة، وإنما يستنتجه العقل من سياق الكلام.

أما أدوات التشبيه فقد استعملها الخطباء كلها، اسما وفعالاً وحرفاً، وحذفت أحياناً فكان لحذفها دوره في التأكيد والإثبات. وتوسلوا بتشبيه المحسوس بالمحسوس، والمعقول بالمحسوس. أما تشبيه المحسوس بالمعقول فلا نكاد نجد له أثراً. وهذا في الخطابة أمر طبيعي، بحكم وظيفتها أو مهمتها. فالعقل مستفاد من الحسّ، ورسم الفكرة المجردة بصورة محسوسة، يدرك الجميع مكوناتها، يجعلها أقرب إلى الفهم، أو إلى أذهان الجمهور مهما اختلفت مستويات مداركهم. والشيء المحسوس أقرب إلى العقل وأثبت عنده من المجرد، ولذلك أشار البلاغيون القدماء إلى أن التشبيه، لكي يقوم بمهمته في الإيضاح، يجب أن يقوم على إخراج النفوس "من حَفِيّ إلى جَلي" على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني الإيضاح، يجب أن يقوم على إخراج النفوس "من حَفِيّ إلى جَلي" على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني وأشار وا إلى قبح التشبيه المحسوس بالمعنوي، أو إخراج النفوس من الجلي إلى الخفي، فلم يقبله البلاغيون، وأشار وا إلى قبح التشبيه حين يخرج الظاهر إلى الخافي، والمكشوف إلى المستور (28)، لأنه عندنذ سيقوم بعكس المهمة المنوطة به،

ولم يكن الهدف من التشبيه إظهار المقدرة القنية أو الأدبية، ولم يسغ الخطباء وراء ذلك، فجاءت التشبيهات جميعها قريبة ليس فيها من الغرابة شيء، ولم تكن من التشبيهات البعيدة أو النادرة، وهذا لايعني أنهم توسلوا بالقريب المبتذل، وإنما يعني أن الجانب الفني لم يطع على الجانب الفكري عندهم.

أما عناصر الصورة الحسية فقد تركزت من معطيات البيئة ومن موجوداتها، ولاسيما الحيوانات كالإبل والغنم والماعز والضبع وغيرها، ولم تكن هذه الحيوانات رموزاً للتقبيح من حيث أشكالها، وإنما من حيث طبائعها. وفي بعض الأحيان نرى الخطباء يفيدون من تقافتهم حول هذه الطباع في بناء الصورة (29).

ونلاحظ أيضاً في الصور التشبيهية أن الحركة تطغى على الصورة، وكان للصوت دوره أحياناً، وكذلك كان للشكل دوره، أما اللون فلا نكاد نجد له أهمية تذكر.

وفي كثير من الأحيان كانت الكناية والاستعارة، أيضاً، تساهمان في بناء الصورة التشبيهية وإعطائها أبعادها، ولم يكن التشبيه وحده هو الذي يقوم بهذه المهمة، ولذلك كان من الممكن أن تقرأ الصورة اكثر من مرّة، وأن نقرأ فيها أكثر من معنى.

كذلك كانت الصورة، في بعض الأحيان، تستمد بعض عناصرها من الخبرة الاجتماعية العامة، وهي عندئذ تحسن الإفادة من هذه الخبرة. والصورة القائمة على التشبيه التمثيلي تميل، في الغالب، إلى الاهتمام بجزئيات المشبه به، أما الطرف الأول فيذكر بالجملة.

بقيت ملاحظة أخيرة قد تستحق الوقوف، وهي أن التشبيه كان، في أكثر الأحيان يأتي مجملاً أو بليغاً، ولاريب أن هذا النوع من التشبيه أقدر على التأثير وإغناء المعنى من التشبيه التام، لأنه يعمل على تحريك عواطف المتلقى وخياله.

ويمكن أن نقول بإيجاز: لقد جاءت الصورة التشبيهية واقعية مصوغة بصريقة فنبة، تتميز بجزالة التعبير وصدق الأداء، ولم تكن من قبيل الزينة، ولذلك جاءت بعيدة عن التكلف والصنعة.

#### ب- الاستعارة:

تشكل الاستعارة عنصراً بالغ الأهمية من عناصر بناء الصورة الفنية، وهي خطوة متطورة فنياً على التشبيه، ولذلك فإنها تتمتع بقدرة أكبر على التعبير وعلى إغناء المعنى لما لها من دور في التأثير والتخييل. وقد اهتم بها البلاغيون اهتماماً بالغا وأشادوا بدور ها ومزاياها، وعبد القاهر يتحدث عن محاسنها بصفحة كاملة تقريباً في كتابه أسرار البلاغة، ويرى من مناقبها "أنها تعطيك الكثير من المعانى باليسير من اللفظ" (30).

وطريقة الاستعارة في تقديم المعنى ورسم الصورة تتجاوز الحدود الواضحة للرسم الواضح لتتخل في إطار التمثيل الإيحاني، أو التعبير الإيحاني، فتعمل بذلك على تحريك العاطفة والخيال الفهم المعنى المراد من خلال ركن واحد من أركان التشبيه، وليس ذلك فحسب، بل إنها نترك للخيال حرية الحركة والتأمل. ثم إنها من خلال تركيبها اللغوي الجديد تكسر الحواجز الموجودة بين الأشياء في عالم الواقع وتخلق عالماً جديداً غنياً، ولذلك كله تبدو الاستعارة أقرب إلى الشعر وألصق به، حتى إن ابن سينا يراها غريبة عن الخطابة فيشير إلى أن "الاستعارة في الخطابة ليست على أنها أصل، بل على أنها أصل، بل على أنها غش ينتفع به في ترويج الشيء على من ينخدع وينعش.." (31).

هذه الفوائد العظيمة التي تتمتع بها الاستعارة، وهذا الثراء الذي تمد المعنى به، بما تتمتع به من تجاوز للعلاقات الموضوعية بين الأشياء والمحددة بشكل من الأشكال، جعلتها وسيلة لاغنى عنها، لا في الشعر فحسب، وإنما في النثر أيضاً. وماكان خطباؤنا ليهملوها، فقد استعانوا بها، وحاولوا الاستفادة من مميزاتها في تشكيل صورهم والتعبير عن أفكارهم، فتوسلوا بالتشخيص وجعلوا المعنى المجرد كانناً محسوساً له ملامحه وأبعاده، وله قدراته، في بعض الأحيان، على الحس والحركة.

فالنعمان بن مقرِّن يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى قد أنجز أغلب وعده في نصرة المسلمين على أعدائهم، ولكن لفظة "أغلب" أو مايشاكلها مثل "أعظم" أو "أكثر" أو غير ذلك ليس بوسعها أن تؤدي المعنى المطلوب، أو تصور النسبة التي يريد الخطيب أن يشير إليها، وعندئذ ستبقى الفكرة عامضة. ولذلك يلجأ إلى الصورة للتعبير عن مراده، ويتوسل بالاستعارة في بناء تلك الصورة فيقول:

قد علمتُم ما أعزكم الله به من هذا الدين، وما وعدكم من الظهور، وقد أنجز لكم هوادي ماوعدكم وصدوره، وإنما بقيت أعجازه وأكارعه (32).

وهكذا يتجسد الوعد ويصير المعنوي ملموساً محسوساً، ويستعير له الخطيب من بينته جسداً وشكلاً، ويعدو له صدر وعجز وأكارع. الناقة، أو ربما الفرس، أو غيرها من حيوانات البيئة، أغرت الخطيب، فاستعان بها، واستعار منها للوعد بعض الأجزاء في سبيل توضيح الفكرة، مدركاً معرفة الجمهور البديهية أن مقدم الحيوان وصدره أكبر قيمة، من الناحيتين الاقتصادية والجمالية، من أعجازه وأكارعه، وهكذا تغدو الفكرة واضحة في أذهان المتلقين، ويصير بوسعهم أن يدركوا النسبة التي تحققت من الوعد الذي يشير إليه الخطيب، ولو أن الخطيب لم يعبر بالصورة لما استطاع أن يبلغ هذه الدقة، وإن استطاع أن يبلغ هذه الدقة، وإن استطاع أن يبلغها قلن يكون لقوله الأثر الذي تحدثه الصورة "ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن مالا تتضمن مالا تتضمنه الحقيقية من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً" (33).

صعورة الحيوان تغري خطيباً آخر؛ هو سعيد بن العاص الذي يتوسل بها للتعبير عن بداية ظهور الفتنة فيقول: "ألا إنّ الفتنة قد أطلعت خُطُمها وعينيها، ووالله لأضربنَ وجهها حتى أقمعها أو تعييني" (34).

لقد تحولت الفتنة إلى ناقة، فامتلكت خطماً وعينين ووجهاً وحركة، وهي لم تكن موجودة من قبل، أو لنقل بعبارة أكثر دقة، كانت موجودة لكنها لم تكن متحركة. وكما ينهض البعير أو غيره من الحيوانات رأسه أولاً عندما يريد الوقوف والسير، تنهض الفتنة/ الناقة رأسها، وتطلع خطمها وعينيها إيذاناً بالحركة والنشاط.

والخطيب يستعير لهذه الفتنة وجهاً، ويقسم على ضرب هذا الوجه، لاعلى ضرب الجسد كاملاً، وهذا يعني منعها من متابعة النهوض، بمعنى آخر يعني قمعها في المهد، وهذا ليس المعنى كله، فيجب أن نعلم أن الوجه هنا غني بالدلالات، لأن الوجه عند العربي يحمل رموز الأنفة والعزة والكرامة.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يتوسل بالناقة في بناء بعض صوره الاستعارية، ومن ذلك قوله "فما احلولت لكم الدنيا في لَذَتِها، ولاتمكنتم من رضاع أخلافها، إلا من بعده -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- صادفتموها جائلاً خطامها قَلِقًا وَضيِنُها" (35).

هذه اللوحة تصور الدنيا وطغيانها على النفوس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه تشير إلى ماكان عليه الأمر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. الدنيا تتحول إلى ناقة، هذه الناقة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثائرة جامحة، صعبة الانقياد، لقد خلعت زمامها، أو اعجزت راكبها عن قبضه، وفي الحالتين يظل المعنى واحدا، وهو أنها تسير به على غير هدى، وتمضى به إلى حيث أرادت لا إلى حيث يجب أن تمضى، وحركاتها الثائرة القوية جعلت وضينها

هههالترا: العربي ١١٠٠ العربي ١١٠ العربي ١١٠ العربي ١١٠٠ العربي ١١٠٠ العربي ١١٠٠ العربي ١١٠٠ العربي ١١٠٠ العربي ١١٠ العربي ١١٠ العربي ١١٠ العربي ١١٠٠ العربي ١١٠ العربي

يسترخي، وهذا الاسترخاء يشير إلى خطورة الركوب، لأن ماوضع على ظهرها للركوب عليه لن يكون ثابتاً، وعندئذ سيلقي بالراكب أرضاً.

ومع أن الناقة، والتي تعني الدنيا، بهذه الحال من الجموح فقد تمكنوا من رضاع أخلافها، وقد يبدو الأمر متناقضاً، فالرضاع يستلزم الثبات، وقد يبدو رضاع أخلاف الناقة في هذه الحال أمراً غير ممكن. ولكن الصورة تتخطى في كثير من الأحيان القيود المنطقية ولاتعترف بها. والتناقض الذي نشير إليه يساهم مساهمة فعالة في بناء هذه الصحورة؛ فانصر اف الناس إلى الرضاع دون الاهتمام بتهدئة الناقة، والقبض على زمامها، للسير بها في الاتجاه الصحيح، ولتجنب المهالك التي تقود إليها، يعطي أبعاداً جديدة لمعنى انصراف الناس إلى ملذات الدنيا، غير عابئين بالمهالك التي تقودهم إليها.

والصورة تشير، من جانب آخر، إلى ماكانت عليه الدنيا/ الناقة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أو لنقل إن هناك صورة أخرى خلف هذه الصورة يشير إليها الظرف "بعده" الذي يحرك الخيال لتصور ماكان قبل الد "بعد"، والخيال يرسم الصورة عندئذ، بالمواد نفسها، وإنما يعيد الأمور إلى نصابها، فتبدو الناقة هادئة مطيعة، سهلة الانقياد، أسلمت صاحبها زمامها، وشبت وضينها، وسارت إلى حيث يجب أن تسير، دون انشخال الناس بالضرع والرضياع. هذه الصورة الأخرى تعبر عن قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الطريق الحق الذي يوصلهم إلى حيث الخير والأمان،

ولن نكثر من الأمثلة، فهي كثيرة جداً، وإنما يمكننا أن نخلص إلى القول باطمئنان: إن خطباءنا توسلوا بالاستعارة في التعبير والتصوير، ولم تكن الاستعارة عندهم زينة يزوقون بها خطبهم، أو حلية يصطنعونها، وإنما جاءت، حيث جاءت، وسيلة ضرورية للتعبير لاغنى عنها في أداء المعنى الذي يرمي إليه الخطيب، وفي الوصول إلى المبتغي الذي يسعى إليه ولاتعنى بحديثنا هذا الاستعارات البالية أو الذاوية، وإنما نعني الاستعارات التي تنبض بالحياة، والتي ترقى إلى مستوى معقول من النضج الفني، وتنم عن جهد ذهني وفني، والحقيقة أن هذا النوع لم يتوافر إلا في خطب قلة من الخطباء، وقد أجاد هؤلاء، في الغالب، عند توسلهم بالاستعارة، فقدموا صوراً حية متحركة، يتفاعل فيها المشبه مع المشبه به، ويمدّه بنسغ الحياة ويمنحه الإخساس، فإذا الفكرة، في كثير من الأحيان، كان حي له أبعاده المحسوسة، وملامحه الواضحة.

كانت الاستعارات في بعض الصور غنية بالإيصاءات، يمكن الدارس أن يقرأ فيها أكثر من معنى، وقد منح ذلك الصورة حيوية وثراء، غير أن الاستعارات الغالبة لم تكن من هذا النوع، وإنما جاءت، بحكم وظيفة الخطابة، أميل إلى إعطاء معنى يتميز بالدقة، والواقع أن النثر بشكل عام يكون في الغالب "أقرب إلى جو الواقع القريب البسيط، ولذلك فهو أكثر استعداداً لقبول المقارنات والتشبيهات، وأتم تقديراً لمعنى متميز من الضبط والذقة في ظل الإدراك العقلي أو التحليل الواقعي" (36).

وتطالعنا الاستعارة بكل أشكالها، غير أن النوع المكني يغلب عليها، والخطباء يراعون العلاقة المنطقية بين عناصر استعاراتهم ليسهل على المتلقي الوصول إلى المراد، ولم يتطرفوا في بنائها، ولم

يتوسلوا بما لم يكن معروفاً، بل استمدوا عناصر صورهم من الواقسع؛ من البيئة التي يعيشون فيها، فربطوا بين طرفي الاستعارة على أساس من التشابه الذي كانوا على وعلى تنام به، فلم تكن هناك استعارات غريبة يصعب على المتلقي فهمها والتأثر بها.

ويمكن أن ندوّن هذه الملاحظات حول الاستعارة في هذه الخطابة:

1-استعانت بعناصر من الواقع المحسوس، وان الشبه يؤخذ على الغالب من الأشياء المشاهدة المدركة بالحواس، للمعاني المعقولة، فكانت تشخص الأمور المعنوية، وكثيراً ماكانت تضفي عليها الحياة،

2-استعانت بأعضاء من جسم الإنسان أو الحيوان، ولاسيما الأليف منه كالناقة.

3-استعانت أيضاً ببعض موجودات البيئة من شجر وخيام وأقواس وسهام... وغير ذلك.

4-جاءت، في الغالب، من النوع المكني، فكان المشبه أو المستعار له هو الذي يتحرك ويؤدي دوره في تقديم المعنى.

5-الصبور الاستعارية صبور جزئية تأتي في ثنايا الخطبة، ولاتشكل لوحات واسعة.

6-الصور الاستعارية تستعين بالكناية في كثير من الأحيان، فكان للكناية دورها في الصدورة. والواقع أن أغلب الاستعارات جاءت من النوع الذي يحمل، بالإضافة الى كونه استعارة، مجازاً بالكناية، أما التشبيه فلم يكن له دور كبير.

7-ليس للبديع، إلا نادراً، دور يذكر في بناء الصورة الاستعارية.

#### حـ–الكنابة:

والكناية، أيضاً، من العناصر الهامة في بناء الصدورة، وقد أدرك الخطباء المسلمون مالها من دور في التأثير، ومالها من أهمية في تحقيق وظيفة الخطابة، فنوسلوا بها كما توسلوا بالتشبيه والاستعارة في بناء صورهم، بل إنهم استعانوا بها في التعبير أكثر مما استعانوا بالتشبيه والاستعارة.

ويرجع البلاغيون أهمية الكناية إلى كونها نابعة من "أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها هو شاهد في وجودها أكد وأبلغ في الدعوى..." (37). وبعضهم يرى أن حسنها يعود إلى ماتوقعه من المبالغة في الوصف (38)، ولعل صاحب الطراز كان أكثر إحساساً بقيمتها حين أشار إلى ماتمنحه للنص من طلاوة ورونق، وإلي تحريكها للخيال في سبيل فهمها، فهو يقول إنها "تفيد الألفاظ جمالاً، وتكسب المعاني ديباجة وكمالاً، وتحرك النفوس إلى عملها، وتدعو القلوب إلى فهمها" (39).

وقد تنوعت صور الكناية في خطابة صدر الإسلام، واستعملها الخطباء للتعبير عن موضوعاتهم، فكنُوا عن الصفة، وعن الموصوف، وعن النسبة. وتوسلوا بها في التعبير عن مواقفهم الدينية، أو السياسية أو الاجتماعية، وعبروا بها عن معان لوعبروا عنها بالتصريح لفقدت كثيراً من دلالاتها وجمالياتها.

فالرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل بالكناية للتعبير عن ذهول المرء يوم القيامة فيقول صلى الله عليه وسلم: "تعلَّمن والله ليُصعَفَّن أحدكم، ثم ليَدعن عنمه ليس لها راع" (40)، فترك الاغنام دون راع كناية عن شدة الذهول والرعب الذي يقطع أوشاج اهتمام المرء بالدنيا ومشاغلها ومغرياتها. ترك الأغنام دون راع يعرضها للضياع، ولخطر افتراس الوحوش، وصاحب الأغنام في العادة حريص عليها، كثير العناية بها. ولفظة الأغنام في هذا السياق تتسع دلالاتها لتشمل كل مامن شأنه أن يشغل الانسان أو يحظى باهتمامه.

وعثمان بن عفان رضي الله عنه يوضح للثوار أن قتله سيؤدي بهم وبالمسلمين إلى فتنة لاتحمد عقباها، فيعبر بالصورة عن خطورة هذا الفعل، يقول: "فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم" (41). ووضع السيف على الرقاب كناية عن اقتراب الموت؛ والوقوع في الخطر المحدق الذي لامفر منه. وقد تختلف صور السيوف على الرقاب، وصور وجود تلك السيوف على الرقاب، بين متلق وآخر، ولكن الشيء الثابت هو إدراك المتلقين جميعاً لمعنى الخطورة الذي تحمله الصورة أو تعبر عنه.

والواقع أن التصوير بالكناية حظي ببعض اهتمام الخطباء، ولكن الصورة القائمة على الكناية لم تبلغ من الجمال مابلغته الصورة القائمة على التشبيه والاستعارة و، لا يعود ذلك إلى إخفاق الخطباء وإنما يعود إلى طبيعة الكناية نفسها.

فإذا تحدثنا عن اهتمام الخطباء بالتعبير بالكناية كان بوسعنا أن نقول: إن الاهتمام بالكناية يتعاظم في الخطب السياسية؛ إذ يلجأ إليها الخطيب للإفادة من طاقاتها في التعبير والتأثير، وقدراتها على الإيحاء. ففي الكناية إثبات للمعنى بشاهد ودليل، كما يقول عبد القاهر (42).

أما السمات الغنية للكناية في هذه الخطابة، فلا تختلف كثيراً عن السمات التي ذكرناها للتشبيه والاستعارة؛ فقد استعان الخطباء بالبيئة في كناياتهم، وأفادوا من الأمثال الشعبية، كما أنهم أفادوا من دلالات بعض الألفاظ القرآنية في بناء كناياتهم، كقول عبد الله بن بديل في ذكر معاوية وأصحابه "وصال عليكم بالأعراب والأحزاب" (43)، والخطيب يستغل الدلالات الجديدة لهذه الألفاظ. أما النوع المغالب من الكنايات فهو الكناية عن صفة، وإن كان للكناية عن موصوف حظها الكبير، وقد توصل الخطباء بالكناية المفردة والمركبة، لكنهم مالوا إلى النوع المركب، فكان هو الغالب، والواقع أن الكناية المركبة أكثر قدرة على التصوير والتعبير، كما أنها "أشذ ملاءمة، وأعظم بلاغة" (44).

وأخيراً يمكن أن نجمل فنقول: إن خطباءنا استعانوا بالتشبيه والاستعارة والكناية فسي بناء صورهم، وفي التعبير عن أفكارهم، واستخدموا هذه العناصر بمختلف ألوانها وأشكالها، وإن كمانت الكناية أكثر استعمالاً في التعبير إذا أضفنا إليها المجاز الكنائي الذي يعد من الاستعارة أيضاً. أما من حيث الصور فكانت الصور الغالبة هي التي تقوم على التشبيه والاستعارة.

وقد تكون هذه العناصر، مع كثرتها، قليلة بالقياس إلى الكمّ الخطبابي الكبير الذي وصل البنا، ولكن يجب أن ناخذ في الحسبان أموراً عدة، منها أن الخطابة ليست كالشعر في اعتمادها هذه العناصر، ومنها أن خطباءنا لم يكونوا بمستوى واحد من المقدرة الفنية، فمنهم الخطيب المفلق الذي لايشق له غبار، ومنهم الرجل غير الخطيب الذي يقول الخطبة والخطبتين، ثم إن اهتمامهم بالجانب الفني كان متفاوتاً؛ فمنهم من يعنتي بالتصوير ومنهم من يرسل الخطبة سرداً. كما أن نوع الخطبة كان له تأثير في هذا الجانب، فمن الطبيعي أن يكون اهتمام الخطباء بالتصوير في الخطب الدينية أو السياسية أو الاجتماعية التي يسعى الخطيب إلى التأثير بالجمهور من خلالها، أكثر من اهتمامهم بهذا التصوير في بعض الخطب الدينية أو التصوير في بعض الخطب الذي تقال لتوضيح بعض الأوامر أو لشرح بعض الخطط الحربية أو التصوير في بعض الخطب التي تقال لتوضيح بعض الأوامر أو لشرح بعض الخطط الحربية أو

#### 2-الأسلوب الباشر للتصوير:

والتصوير بالأسلوب المباشر من خصائص الأسلوب النثري، فهو أقرب إليه من الأسلوب البلاغي. حقاً لقد استعان الخطباء المسلمون بالأسلوب البلاغي، بمعنى أنهم لم يهملوا التعبير القائم على التخييل والمحاكاة، ولكن اعتمادهم عليه كان بمقدار، وعندما لجؤوا إليه اعتمدوه بالقدر الذي يساهم في عملية الإقناع.

والأسلوب البلاغي ليس هو الأسلوب الوحيد المتصوير فقد "تخلو الصورة بالمعنى الحديث من المجاز أصلاً، فتكون عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيسال خصب (45)، والصورة "هي الكل الفني المكتمل، سواء في ذلك أن يكون استعارة أو فكرة" (46). فالتصوير المباشر لون هام من التصوير، وأسلوب آخر من أساليب تقديم المعنى، وإن بدا أقل جاذبية وأخف بريقاً، وهذا مما دفع بعض النقاد لتسميته "التقرير" غير ملتفتين إلى ماتحمله هذه اللفظة من الحاء بالجفاء والجمود.

ومن هذا النوع من التصوير قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "أما بعد، أيها الناس، فقدموا الأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثم لَيَدَعَن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربّه، وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، الم يأتك رسولي فبلّغك، وآتيتك مالاً، وأفضلت عليك، فما قدّمت لنفسك؟ فَلَيْظُرن يمينا وشمالاً فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدّامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقى وجهه من النار، ولو بشق من تمرة، فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة..."(47).

إنها صورة حية تعرض مشهداً من مشاهد الحساب، وتحرك الخيال والعواطف لمتابعته، فالعبد انتقل من دنيا الباطل بكل مافي تلك الدنيا من آمال وطموحات وأعمال، إلى دنيا الحق، للحساب. ويقف قبالة الله عز وجل، وجها لوجه، دون حاجب يحجبه، ويعرض الله عليه الحجة؛ من هداية لمه، وإفاضة نعم، ويسأله عما قدم لنفسه. الله سبحانه وتعالى أعطاه الأسباب التي تؤهله للنجاة، ومنحه القدرة على ذلك، وهو لايريد منه شيناً، فيسأله: "ماقدمت لنفسك" وليس "ماقدمت لى". ويمكن أن

نتصور بعد ذلك الحالة النفسية السيئة لهذا العبد الذي أعيته الحجة، فما استطاع جواباً، وهو يريد أن يتعلق بشيء ما، أن يجد شيئاً يتمسك به ويستمين، يدلنا على ذلك هذا التلفت يمنة ويسرة، الذي يشير إلى حالة الحيرة والاضطراب والخوف، ولكن هذا العبد لايجد شيئاً، وعند ذلك يدرك النهاية القاسية، والرسول صلى الله عليه وسلم لايقول: فيساق إلى جهنم، أو: فيكون مصيره جهنم، أو غير ذلك من العبارات، بل يترك المشهد مستمراً ليفضي إلى النهاية: "تم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم"، العبد يواجه الحق في البداية والآن يواجه النار في النهاية، بعد أن واجه ماقدم لنفسه من عمل فلم يجد شيئاً، بكل ماتحمله عملية المواجهة من خوف ورهبة، واستخدام الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل "لينظرن" المؤكد هو تأكيد لحدوث الفعل، وتحريك للخيال في تصور هذه الجزئيات، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل: "أدخل إلى جهنم" وإنما قال "فيلا يرى غير جهنم" وهنا ينتهي المشهد. المتلقي، طبعاً، سيدرك المتتمة التي يوحي بها الموقف والتي تؤكدها لفظة "قدامه"، ولكنه سيدرك ذلك بعد أن يتأمل صورة النار التي يراها ذلك العبد، ولذلك كانت رؤية النار هنا تكتسب أهمية خاصة، قد تفوق أهمية إتمام الحدوث الذي تشير إليه الصورة.

وقد يبدو أن المشهد انتهى هذا، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن استطاع أن يقي وجهه من النار، ولو بشق من تمرة، فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة" ماهو إلا خلاصة القول التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إليها ويضعها أمام المسلمين. وقد يكون في هذا الأمر شيء من الصحة، ولكن يمكن أن نلحظ أن هذا القول يضيف شينا إلى الصورة، لأنه يحمل بين طياته تعبيراً عن عظمة النار ورهبتها، والخوف الذي يعتري المرء عند مشاهدتها، حتى ليكون الشق من التمرة يقي المرء وجهه به، على تفاهته وصغره، شينا عظيماً وقميناً بالاهتمام. وليس هذا كل مافي الأمر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فمن استطاع...." يمتح الصورة شمولية واتساعاً عندما يعمم الموقف ويوحى للمتلقين بأن كلاً منهم قد يكون مكان هذا العبد.

وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرسم صورة للميت في القبر فيقول: "وقد غودر في محلّة الأموات رهينا، وفي ضيق المضجع وحيدا، قد هتكت الهوام جلدته، وأبلت النواهك جدّته، وعفت العواصف آثاره، ومحا الحدثان معالمه، وصارت الأجساد شَحية بعد بَصَتِها، والعظام نَخرة بعد قوتها، والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها، لاتستزاد من صالح عملها، ولاتستعتب من سيء زللها…"(48).

إنها صورة تحرك الخيال والنفس للتأمل فيها والاعتبار بها، ولمشاهدة ماسيؤول إليه المرء بعد دفنه، في ذلك المضجع الضيق وحيداً بلا صاحب ولا أنيس، ولا أحلام ولا آمال، والخطيب رضمي الله عنه يصور حالة العجز التي صار إليها الميت بعد قدرته في الدنيا. فالهوام على تفاهتها وضعفها تهتك جلدته، وتبلي جدته، فلا يستطيع لها منعاً. لقد تغيرت ملامحه وقسماته حتى كأنه لم يكن بالأمس بشراً سوياً.

وإمعاناً في الدقة والإبضاح، وتحريض الخيال على النشاط، لايكتفي بالإشارة إلى ماآل إليه المتوفى، بل يشير إلى ماكان عليه من قبل أيضاً؛ فالجسم بال بعد الجدّة، والعظام نخرة بعد القوة، والأجساد شحبة بعد بضتها. لقد انتهت الحياة الدنيا بالنسبة إلى هذا الميت، فانتهت بذلك وسائل العيش فيها، والإحساس بها. انتهى الجسد بانتهاء الحياة، ولم يبق من ذلك الكائن سوى الروح التي تحمل أعماله، والتي تنتبه من غفلتها، وتدرك أن مابلغت به كان حقاً، ولكنها في حالة عجز عن العمل بهذا اليقين الجديد.

لقد عبر الخطباء المسلمون بهذا الأسلوب من التصوير عما ينتظر الإنسان من موت وحساب، وعما هو عليه الآن، وعما يتعلق به من مناقب أومثالب. وصدوروا الماضي القريب، وحالة العرب قبل الإسلام، كما صوروا بداية الدعوة الإسلامية وماواجه المسلمين من عقبات ومصاعب، ولكن دون أن يهملوا بعض الأحداث الهامة التي كانت تجري ضمن إطار الدولة الإسلامية.

لقد اهتموا بهذا النوع من التصبوير، وأجادوا فيه في أحابين كثيرة. وكانت صبورهم تعتمد على الحدث حيناً، وعلى الحوث حيناً، وعلى الوصف حيناً ثالثاً. وقد تجتمع هذه الأمور كلها، أوبعضها، في الصورة الواحدة التي يمكن الدارس أن يقرأ فيها أكثر مما قيل.

لقد كانت الصورة -بهذا الأسلوب- تعتمد في كثير من الأحيان على عملية الاستحضار الحسني لمجموعة من العناصر التي تكون الصورة، وتركبها على نحو فلي جديد، ولذلك يمكن القول: إن دور الخيال في بناء هذه الصور كان -على الغالب- مقتصراً على استحضارها وتركيبها بهذا الشكل، ولكن ذلك لايعني أننا نعدم صوراً تعبر عن خيال واسع خصب.

ويمكن أن نخلص من هذه الدراسة إلى القول إن الخطباء المسلمين استعانوا بالصورة في سبيل التعبير عن أفكارهم وإيصالها إلى جمهور المتلقين، وفي سبيل التأثير في هذا الجمهور، صحيح "أن وظيفة الشعر هي التأثير وبعث الانفعال أولاً، ووظيفة النثر هي الإفادة وتغذية العقل أولاً" (49)، ولكن التأثير في الخطابة يتمتع بقدر كبير من الأهمية لأنه يهيء النفوس للفهم والاقتناع، ولذلك سعى الخطباء من أجله، واستخدموا كثيراً من الوسائل التي تحققه، ولعل الصورة كانت إحدى أهم تلك الوسائل، إذ لم يخف عليهم أن الصورة أكثر ثباتاً في العقل والنفس من الفكرة المجردة، وأكثر إقناعاً، لأنها تجعل المتلقى يرى الفكرة في صورة يشارك خياله في بنائها في أكثر الأحيان.

وتبعاً لارتباط الصعورة بالفكرة يمكن أن نحدد لها، بشكل رئيسي وظيفتين أساسيتين هما:

1-الشرح والتوكيد والتوضيح.

2-التحسين والتقبيح.

وقد يقال إن الخطباء استعانوا بالصورة على الوصف أيضاً، غير أن هذا الوصف الذي قد نراه لايخلو من أن يكون على سبيل الشرح والتوضيح أو على سبيل التحسين والتقبيح ولذلك لم نشر البه مستقلاً.

## 後後の日本人には「「アイトン」の発生を発生を発生を発生を発生を発生しています。

أما التزيين فلا نجد له أثراً فيما وصل إلينا من النصوص. فالواقع أن خطباءنا توسلوا بالصورة عندما رأوا أنها تؤدي دوراً هاماً يعجز عنه الكلام المباشر، إن في الإفهام وإن في الإقناع.

وتبقى هناك ملاحظة أخيرة تستحق أن نشير إليها وهي أن الصورة في هذه الخطابة لم تكن واسعة إلا في أحايين قليلة، فقد كانت الصور تميل إلى الإيجاز، وتصور، على الغالب، جانباً واحداً من جوانب الموضوع. كما أنها تميل إلى الوصف حتى لتكاد الوصفية أن تكون سمة من أهم سماتها.

#### 🗖 الهوامش:

- 1-الصورة الغنية في المتراث النقدي والبلاغي عند العمرب، د. جمابر عصفور، ط2- بسيروت، 1983. ص: 7.
- 2-مجلة المعرفة السورية، العدد 344، أيــار 1992. مقــال بعنــوان "الصـــورة الشــعرية فـــي البلاغــة الحديثة" د.عبد السلام المسدي، ص136.
- 3-در اسة الأدب العربي، د.مصطفى نـاصف، ط3، بيروت، 1983-ص51.
- 4-نظریسة الأدب -رینیـــه ویلیــك، أوســـتن و ارتـــت، ترجمــة محیـــي الدیـن صبحـــي - ط2، بـــیروت، 1981. ص93.
  - 5-الصورة الأدبية -د.مصطفى نناصف- ط2، دار الأندلس، 1981، ص274.
    - 6-المرجع السابق: 128.
- آ-منهاج البلغاء وسراج الأدبساء، حازم القرطاجني،
   تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ط2، بيروت،
   1981. ص62.
- 8-المنطق -محمد رضا المظفر ط3، بــــــروت، 1981. ص998.
  - 9-منهاج البلغاء: 19.
- 10-كتاب الشفاء، ابن سينا (أبو على الحسين بن عبد الله) -الجزء الخاص بالخطابة- تحقيق د.محمد سليم سالم، مراجعة د.إبراهيم مذكور · القاهرة، 1954- ص 197.

11-نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين (من الكندي حتى ابن رشد) د. إلفت كمال الروبي حط1، بيروت، 1983 - ص191.

12-الطر از ، يحيى بـن حمـز ة العلـوي- ممــر ، 1914- جـ2، ص223.

- 14-أسرار البلاغة في علم البيان، عبـد القـاهر الجرجاني -عناية محمد رشيد رضــا- بـيروت. 1978- ص73.
- 15-انظر مثلاً كتاب الصناعتين، الكتابية والشعر -أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله)-تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبر اهيم -ط1، مصر، 1952- ص243.
- 16-الصمورة الفنيـة فـي الـنزاث النقـدي والبلاغـي، 371.
  - 17-كتاب الشفاء: 212.
- 18 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن هبة الله) تحقيق محمد أبي الفضل إبر اهيم ط1، القاهرة، (1959 جـ14، ص233.
  - 19-ينثالون: ينتابعون مزدحمين.
- 20-شـرح نهـج البلاغـة: 1/200 حوربيضـة الغنــم: القطعة الرابضة منه.

21-أسرار البلاغة: 93 22-المنطق: 382.

23-شرح نهج البلاغة: 233/14.

24-اظــاركم: اعطفكم، ظــارت الناقـة ظـــاراً، فهـــي مظؤورة، إذا أعطفتها على غير ولدها.

25-المصدر السابق: 3/63/8.

26-المصدر السابق: 9/12.

27-أسرار البلاغة: 102.

28-كتابة الصناعتين: 243.

20 عليه الصفاعين. و23. 29-انظر مثلاً شرح نهج البلاغة: 223/1.

30-السرار البلاغة: 32.

31-كتاب الشفاء: 203.

32-تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جربر الطبري -تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم -مصر، بــــلا تاريخ- جــ4، ص-279.

33-كتاب الصناعتين: 268.

34-تاريخ الرسل رالعلوك: 4/179.

35-شرح نهج البلاغة: ٦/٦١٦. والأخلاف ج خلف و هو حلمة الضرع. جائل خطامها: أي مخلوع، أو لايتمكن الراكب من قبضه -الوضين: سيور جلاية تتمج مضاعفة بعضها على بعض، يشد بها الهودج إلى بطن البعير.

36-الصورة الأدبية: 266.

37-دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني جعناية محمد رشيد رضا، بيروت، 1978 - ص 57، وانظر أيضاً: 343.

38-المثل السائر فمي أدب الكاتب والشاعر. ضمياء الدين بن الأثير -تحقيق محمد محيي الدين عبــد الحميد- مصـر، 1939- جـ2، ص132.

39-الطراز: 1/434.

40-السيرة النبوية، ابن هشام 'أبو محمد عبد الملك' -تحقيق مصطفى السفا ورفيقيـه- بـيروت، بــلا تاريخ -جـ2، ص146.

41-الكامل في الناريخ، عــز الدين علـي بـن الأثـير، بيروت، 1979، جــ3، ص172.

42-د لائل الإعجاز: 343.

43-شرح نهج البلاغة: 5/186.

44-الطراز: 1/430.

45-الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، درعلي البطل سط1، 1980- ص25.

46- مجلة عالم المعرفة - شهرية، يصدر ها المجلس الوطني للثقافة والغنون والأداب في الكويت - العدد 146، بعنوان الوعسي والفن، تأليف غيور غي غاتشف، ترجمة: د.نوفل نيوف، شباط، 1990 - ص 11.

47-السيرة النبوية: 1/46/2.

48-شرح نهج البلاغة: 6/260.

49-الأسلوب، أحمد الشايب -ط7، القاهرة، 1976-ص68

# الشعر الأندلسي في طلائع الدراسات العربية على الأندلس (تواريخ الأدب العربي)

د.أهمد عبد القادر صلاحية

تكن أوائل تواريخ الأدب العربي تفرد الأدب الأندلسي بجزء خاص من تأليفها لله بل كانت تدمجه في ثنايا الأدب العباسي وتشير اليه اشارات يسيرة في أثنائه، والمثال الأوضح على ذلك كتاب: "تاريخ آداب اللغة العربية"، للأستاذ جرجي زيدان.

من أوائل التواريخ الأدبية تأليفاً التي جعلت للأدب الأندلسي مساحة من أسفارها كتاب: "تاريخ الداب العرب" للأستاذ مصطفى صادق الرافعي الذي ألفه نحو 1912، ومع أن المنية قد اخترمت المولف قبل إنهائه وتنقيحه، ومع سقوط أوراق من مسودته التي أخرجها إلى النور الأستاذ محمد سعيد العريان، ومع كونه من رواد من ولج هذا الميدان فإني أعد ما كتبه أفضل ماكتب عن الأدب الأندلسي في تواريخ الأدب العربي إلى الآن؛ نظراً إلى رؤيته الشمولية الثاقبة وأحكامه المنصفة واستيعابه الواسع بالقياس إلى عصره وإلى كمية المصادر المطبوعة والمتاحة في ذلك الوقت عن "الفرع الفينان من الحضارة العربية" أن كا يسميه الأستاذ الرافعي، ومنذ البداية يقرر اعتلاء الأدب الأندلسي مرتبة سامقة لا يعلوها سوى الأدب العراقي في تاريخ الأدب العربي، ومع ذلك فإن الأندلس تتميز في بعض المجالات من العراق، يقول: "إن الأدب الاندلسي لا يبزه في التاريخ إلا الأدب العراقي، ولقد يكون في الأندلس ما ليس في العراق من بعض فروع الحضارة والصناعة غير الفرق مابين الموطنين في زينة الطبيعة ونضارة الإقليم". (2)

ولمعل الرافعي هو الأول والأعظم من بين مؤرخي الأدب الأندلسي في تمييز نسيج الشعر الأندلسي من سواه من نسج أشعار الأقطار العربية بفراسته الشعرية الدقيقة بل يرد على من لا يفرق

دا، الرافعي - ناريخ أداب العرب- 3 أ253.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع نفسه 3 |254.

بينهما ويتهمه بالجهل والسطحية والاهتمام بالقشور وترك اللباب، يقول: "لقد يخطئ من يزعم أن شعر الأندلسيين يغيب في سواد<sup>(3)</sup> غيره من شعر الأقاليم الأخرى كالعراق والشام والحجاز بحيث يشتبه النسيج وتلتم الديباجة وذلك زعم من لايعرف الشعر إلا بأوزانه ولا يميز غير ظاهره". <sup>(4)</sup>

ومن ثم يشخص خصائص الشعر الأندلسي وسماته ومزاياه بمسبر ثاقب فيكون الخيال في رأس قائمة هذه المزايا، وكذلك المعاني المبتكرة والموسيقى الساحرة ويذكر أهم بواعثها من حضارة جديدة وطبيعة خلابة، ويورد أهم أدواتها وهي إحكام التشبيه وبراعة الوصف بوصفهما جوهر الشعر، يقول: "يمتاز شعر فحول الأندلس بتجسيم الخيال النحيف وإحاطته بالمعاني المبتكرة التي توحي بها الحضارة، والتصرف في أرق فنون القول واختيار الألفاظ الذي تكون مادة لتصوير الطبيعة وإبداعها في جمل وعبارات تخرج بطبيعتها كأنها التوقيع الموسيقي... ومن أجل ذلك أحكموا التشبيه وبرعوا في الوصف لأنهما عنصران لا زمان في تركيب هذه الفلسفة الروحية التي هي الشعر الطبيعي"(5).

يختلف هذا القول كثيراً عن أقوال بعض المستشرقين في تعليل اهتمام الشعراء الأندلسيين بالخيال فبينما جعلوا من روعة الخيال كلاً على الشعر وتقلاً على صدره، وغلظة تذهب رونق الشعر إذ بالأستاذ الرافعي يجعل ذلك شيئاً لازماً لازباً ضرورياً في مكونات الشعر الحقيقي وفي الفلسفة الشعرية الروحية للأندلسيين، وقد تفرد الاستاذ الرافعي بوصف الخيال الشعري الأندلسي بالنحافة قاصداً امتزاج الخيال بالرقة مضيفاً إليه التجسيم أي كثرة اهتمام الشعراء الاندلسيين بتشخيص الجمادات وأشباهها وتجسيدها؛ كل ذلك بوحي من الحضارة الجديدة الغنية.

لا يكتفي المولف بتبيان سمات الشمر الأندلسي التي قد يشركه فيها شطر من الشعر العربي، فليست الرقة والخيال البديع والموسيقي العذبة مقصورة على الشعر الأندلسي، لذلك يدقق في الفوارق المجزئية من دون حماسة جارفة أو ميل إلى الشعر الأندلسي بل على العكس من ذلك إذ يحاول تلمس الموضوعية وإن لم يخل أسلوبه في التعبير من الإنشائية وأحكامه من الرومانسية الحالمة، يقول: "وقد يشاركهم في كثير من ذلك شعراء الشام، ولكن رقة هؤلاء عربية مصفاة وبذلك امتازوا على عرب الحجاز والعراق فهم لا يهولون بالألفاظ المقعقعة ولا يغالون في فخامة التركيب ولكن لا يستقبلك في شعرهم ما يستقبلك في شعر الأندلسيين من الشعور الروحي الذي لا سبيل إلى تصويره بالألفاظ والذي تتبين معه أن الفرق بين الخيالين كأنه الفرق بين البلادين في التبعية والاستقلال، وليس يدل على ما قدمناه على أن شعر فحول الاندلسيين ممتاز على إطلاقه وأن غيره لا يمتاز عليه بل الأمر في ذلك كالجمال: كل أنواعه حسن رائع ولكن النحافة اللينة منه تستدعي—مع الإعجاب— رقة؛ هي بعينها التي يجدها من يتدبر ذلك الشعر "(٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> السواد: كل عدد كثير،

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المرجع نفسه 3 أ296.

ا<sup>ئ)</sup> المُرجع نفسه 3 |296.

<sup>(&</sup>lt;sup>0)</sup> المرجع نفسه 3|296–297.

## 金泰帝のにていました。 (1年人) は (

إن أحكام الأستاذ الرافعي لا تخرج عن الانطباع الذاتي الصادر عن فراسة صيرفي خبير وهي على أهميتها لم تسلك الأسلوب المنهجي في البحث والاستنتاج والتقويم، لذلك كانت نتائجها تهوّم في الخيال وتستعصمي على التعبير فقارئ الشعر الأندلسي يشعر بشعور روحي كالعشق لا يوصف و"لاسبيل إلى تصويره بالألفاظ"، ومن ثم فالشعر الأندلسي ضرب من الجمال -وليس الملاحة- يتصف بالنحافة، وهذه النحافة ليست سقماً وعظاماً ناتئة بل رشاقة وبضاضة وليونة محببة لا يقتصر رائيها على الإعجاب بها؛ بل يخالطه رقة وحنين إلى الفردوس المفقود.

وألف الأستاذ أحمد الإسكندري غير كتاب في تاريخ الأدب العربي، فإذا كان في "وسيطه" لم يفرد الأدب الأندلسي عن الأدب العباسي فإنه أفرد للأندلس شطراً من تاريخه الذي يسميه: "تاريخ آداب اللغة العربية في الأندلس والدول المتتابعة من زوال الدولة العباسية إلى الأن" أي إلى عام 1927. وفي هذا الكتاب آراء عامة عن الأدب الأندلسي، يحالف بعضها الصواب ويجانب بعضها السداد، وتنقصها الشواهد لقلة المصادر ويشوبها التناقض فهو طالما جمع بين جنوح الخيال الأندلسي إلى الإبداع وأنه لم يخرج من إطار الشعر المشرقي أو إساره، يقول: "كانت معاني اللغة وتصوراتها وأخيلتها في العصر الأول عربية النزعة بدوية الشكل ممنزجة بالعقائد الإسلامية، ثم تنوعت في العصر الثاني بتنوع العلوم وأشكال الحضارة في صور شتى إلا أنها لم تخرج في الجملة عن دائرة الفكر العربي الإسلامي فتجانفت (7) عن تعمقات الفلاسفة، وتغلغل أهل المنطق والجدل، وتهويل الفرس وإغراقهم كما كان الشان في المشرق بل كانت المعاني الفكرية نهاية في الصراحة، والخيال غاية في الجمال والرقة، ثم سارت المعاني في الطريق التي سلكتها أغراض اللغة في العصور التالية "8).

ثم يؤكد -في مكان آخر - تقليد الأندلس للمشرق في الشعر عامة ظاهراً وباطناً يقول: "وإذا نظرنا إلى خواص الشعر الأندلسي من حيث طريقة نظمه وأغراضه ومعانيه ولفظه وأسلوبه وجدناه جارياً-في الجملة في العصور المختلفة- على نحو ما كان عليه في المشرق إلا في بعض أمور زادوا فيها على المشارقة وإن لم تخرج عليهم بالمرة "(9).

لكم وددتُ أن تكون هذه الأمور المحدودة تتعلق بجوهر الشعر وأسلوبه وجزئياتـــه أي من داخـل الشعر فلم تكن سوى زيادته في أغراض ونقصانه في أغراض أغراض أغراض أغراض أغراض أغراض أغراض أغراض أغراض ونقصانه في أغراض أغراض

وعلى ذلك فهو يدرك تشكل معاني الشعر الأندلسي بوساطة الخيال البديع لأن الخيال أداة الشعر الرئيسية التي يتشكل بها يقول: "كان الغالب على معنى الشعر الأندلسي الخيال البعيد فنشأ لهم ذلك من ولوعهم بالوصف وروعة أشكال الموصوف من جمال الطبيعيات والمصنوعات ولأن الخيال هو مادة

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> نجانف: جانب. تباعد .

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> الإسكندري: ناريخ أداب اللغة العربية، ص4.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> المرجع نفسه ص 27.

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> انظر َّص 28–29 من المرجع نفسه، رانظر إلى التناقض بين ص 27–ص30.

الشعر الأصلية". (11)

كما يقولُ في أسلوب الشعراء الأندلسيين: "وكان لهم الغاية البعيدة والذوق السليم في صوغ المجاز والاستعارة" (12)، وكذلك ينبه على أثر التقافة العربية والبيئة الجديدة والحياة الاجتماعية في أدبهم وخيالاتهم بيد أنه يقرر أنهم أقل من الشعراء المشارقة من دون موازنة حقيقية، فيذكر أن اللغة العربية قد أمدتهم "بفصاحة القول وجزالة اللفظ وحسن البيان "(13) وأكسبتهم معيشتهم الرغيدة "رقة الخيال والتفنن فيه ولطف الوجدان ودقة المعاني وروعة الألفاظ. غير أنهم مع كل هذا لم يشتهر فيهم من يبذ في البلاغة أمثال بشار وأبي فراس وأبي تمام والبحتري والمتنبي والمعري، بلاغة وجزالة، وفخامة معنى، ومتانة أسلوب "(14).

ويدرج الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه "تاريخ الأدب العربي" الأدب الأندلسي أو الحديث عن الأندلس كله في ذيل العصر العباسي، وفي "لمحة وجيزة" "كما يقول" يصرو آراء عصره المشبع بالرومانسية في الشعر الأندلسي فيتحدث عنه كأنه يذكر شاعراً معيناً فيجمع - متناقضاً بين الافتتان في الخيال وتقليد المشرق، ويحدد التجديد في الموشحات التي استحالت -برأيه- إلى الزجل، ويبالغ في إبراز اثر البيئة الطبيعية وفي وصفها بريشة حالمة يقول: "وجد الشعراء العرب في أوربا مالم يجدوه في آسيا من الحياة المتنوعة والجواء المتغيرة والمناظر المختلفة والأمطار المتصلة والخمائل الجميلة والأدواح الظليلة والأنهار الروية والسهول الغنية والجبال المؤزرة بعميم النبت، والمروج المطرزة بالوان الزهر فصفت أذهانهم وسما وجدانهم وعذب بيانهم ووسعوا دائرة الأدب وهذبوا الشعر فتأنقوا في ألفاظه وتنوقوا في معانيه ونوعوا في قوافيه وتفننوا في خياله ودبجوه تدبيج الزهر وسلسلوه سلسلة النهر وأكثروا من نظمه في البحور الخفيفة القصيرة حتى ضاقت أوزان العروض عما تقتضيه رقة الحضارة ورقي الغناء فاستحدثوا الموشح باللغة الفصحي، ثم تطور عند العروض عما تقتضيه رقة الحضارة ورقي الغناء فاستحدثوا الموشح باللغة الفصحي، ثم تطور عند انحرى الشعر المشرقي، فلم تبعد حدوده، ولم يكسر قيوده إلا بمقدار -ما ذكرناه لك- من ابتداع الموشح وتنويع القافية (دا).

تتوالى تواريخ الأدب العربي في النقل عن سابقاتها أو عن المستشرقين من دون تمحيص حتى عدا الأدب الأندلسي مجالس طرب في مجالي الطبيعة الفاتنة وغدا شعرهم مادة للغناء أساساً، وهو - من جهة ثانية - مقلد للمشرق ولم يبلغ مداه، وبالغ بعض الدارسين في ذلك وأسرفوا في توهمهم وتشويههم الأدب الأندلسي وأصحابه من مثل الأستاذ بطرس البستاني في كتابه أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث"، فهو - مثلاً ينعت الأندلس بحبوحة العيش - وليست كلها كذلك - ثم ينتقل

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> المرجع نفسه ص 30.

<sup>(12)</sup> المرجع نفسه ص 30.

<sup>(13)</sup> المرجع نفسه ص 26.

<sup>(&</sup>lt;sup>14</sup>) المرجع نفسه ص27.

راد) الرّبات - تاريخ الأدب العربي ص293-294.

إلى توهم انحدار الأندلسيين جميعهم إلى مستنقعات الرذيلة والفحش، يقول: "وكانت الأندلس دار خصب وغنى، وموطن حضارة ولهو وجمال فانصرف أهلها إلى متع الحياة يتذوقونها فأسرفوا في طلب الملذات، وانغمسوا في حمأة الدعارة، وتهتك شاعرهم وكاتبهم فنطقت شفتاه بأفحش الأقوال، وتمادى في ذكر مجالس اللهو والخمر والتعهر غير متحوب ولا وجل"(16).

وهو كذلك يتحدث عن محبة الأندلسيين طبيعة بلدهم وأثرها في تجميل خيالاتهم فينسب الفضل إلى الطبيعة ويقصره عليها من دونهم في ذلك مع أن لخيال الشاعر الخلاق الأشر الأكبر في الإبداع والاختراع، يقول: "وَشَغَفُ الأندلسيين بالطبيعة منحهم خيالاً جميلاً وتشابيه حلوة، فكانت الرقة والنعومة ميزة أشعارهم والفضل في ذلك للأندلس وما لربوعها من تأثير في نفوسهم (17).

إن كثيراً من هذه الأوصاف الواهمة تدل على عدم اطلاع أصحابها اطلاعاً كافياً على الأدب الأندلسي إذ يخالفون حقائق مشهورة كعناية الأندلسيين يتصيد المعاني والغوص عليها كما يقول ابن سعيد (18)، وكذلك وصم الشعر الاندلسي بأنه لمجرد الغناء مما يستبطن وراءه الزعم بضحالة الفكر الاندلسي، يقول "والشعر الأندلسي فيه رقة وجمال وفيه خيال لطيف، وصور براقة ملونة، ولكن ليس فيه من المعاني الدقيقة ما في الشعر العباسي لأن اصحابه عنوا بتزيين الفاظه وتوشية أوصافه، والمتنوق في قوالبه أكثر من عنايتهم بتصيد معانيه والغوص عليها في قراراتها البعيدة فكأنهم أرادوا أن يتغنوا فنظموه صالحاً للغناء "(19).

أما تقليد الشعراء الأندلسيين للشُعراء المشارقة وتقصيرهم عنهم، واقتصار تجديدهم وتفوقهم على بعض الموضوعات أي في الإطار الخارجي قفي مثل قوله: ولم يترك أهل الأندلس بابأ من أبواب الشعر المعروفة إلا قرعوه ونوعوا أغراضه وفنونه، فمنه ما ترسموا به أهل المشرق فواطؤوهم في معانيهم وشاركوهم في أساليبهم وعارضوهم في مشهورات قصائدهم ولكنهم لم يبلغوا شأوهم ولا شقوا غبارهم، ومنه ما طبعوه بطابعهم الخاص وبذوا به المشارقة كوصف الطبيعة والعمران ورشاء الممالك الدائدة «(20).

البسناني - أدباء العرب في الأندنس - ص 35-36.

البستاني الدواع العرب المراجع الفسه ص 83.

<sup>(18)</sup> ابن سعيد المغربي (610-685 هـ - 1214-1286م).

على بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي المديني، أبر الحسن، نور الذين من ذرية عسار بن ياسر، مؤرخ أندلسي من الشعواء العلماء بالادب, ولد بقلعة بحصب قرب غرناطة وسنا واشنهر بغرناطة، فاء برحلة طويلة زار بها مصر والعراق والشام وتوني بتونس، وقبل في دمشق. من تاليفه: المشرق في حلى المشرق— خ و "الغرب في حلى المغرب—ط" أربعة بحلدات مه طبع منها حزآن وهو تصنيف جماعة المحرهم ابن سعيد و "المرقصات والمطربات—ط" في الأدب و "الغصون البائعة في شعراء الذي السابعة—ظ"، والمقتطف من أزهار الطرف—ط، و "الطالع السعيد في تاريخ بهن سعيد"، تاريخ بينه وبلده و ديوان شعره"، ووصف الكون—خ، وبسط الأرض—خ كلاهما في الجغرافية، والفدح المعلم المعربة من تواجم بعض شعراء الأندلس، ووايات الميرزين —ط انتفاه من "المغرب"، وأخباره كثيرة، وشعره وقيق حزل— الؤركلي — الأعلام 5.66.

البستاني - أدياء العرب في الأندلس ص 39.

<sup>&</sup>lt;sup>(20)</sup> المرجع نفسه ص 40.

وأقف -هنا- وقفة مطولمة بعض الشيء لأبين اختلاف أراء باحث كبير في الأدب العربي وتاريخه هو الدكتور شوقي ضيف بمرور الزمن في كتابين يفصل بينهما زهاء أربعين عاماً، أولهما: تأريخ فني للشعر العربي، هو الفن ومذاهبه في الشعر العربي وفيه خصص فصلاً للأندلس، وثانيهما تاريخ موسع للأدب العربي وفيه خصص كتاباً كبيراً للأندلس.

كان وكد الباحث في الكتاب الأول أن يؤكد تبعية بل عبودية الشعر الأندلسي للشعر المشرقي، وانحصار التجديد في الموشحات والأزجال؛ فضلاً عن بعض الأفكار الرومانسية كجمال الأندلس وترفها وكأنها مجرد روضة صغيرة، يقول: "لعل أهم مايميز الأندلس ترفها ونغيمها ووصف شعرائها لطبيعتها وحسن مناظرها فقد ذهبوا يتغنون بمشاهدها ومواطن الجمال والفتنة فيها ويشيدون بها أيما إشادة"(21).

أما المبالغة الشديدة في وصف الشعر الأندلسي بالتقليد الأعمى للمشرق وتكرير ذلك مراراً فلا يشابهه في ذلك أحد من الدارسين من هذا قوله: "الشعر في الأندلس: رأينا الاندلس تؤسس حياتها العقلية والأدبية على أسس مشرقية وجعلها ذلك تعيش في فنها وشعر ها داخل الإطار المشرقي العام إذ كانت الفكرة الأساسية عند من يريد أن يكتب شعراً أن يكون شعره على نمط الشعر عند المشارقة من القدماء أو العباسيين ومعنى ذلك أن الشاعر الأندلسي لم يحاول أن يُخضع الشعر العربي لشخصيته بل رأيناه هويخضع له، فهو يخضع لموضوعاته المعروفة في المشرق كما يخضع لأفكاره ومعانيه وأخيلته وأساليبه "(22)، أما سبب ذلك فلأن "مثل الأندلسيين في الشعر هي نفس مثل المشارقة "(23).

يشمل هذا التقليد كل جوانب الحياة والشعر حتى شعر الطبيعة - أعظم ما لديهم - يقول: "فقد كانت الكتلة الأندلسية تنساق نحو تقليد المشرق بكل مافيه، وحتى شعر الطبيعة عندهم -لم يأتوا فيه بجديد سوى الكثرة، أما بعد ذلك فصعورته كله بما فيها من أفكار وأخبلة وأساليب هي الصعورة المشرقية... وما أراني أبعد إذا قلت إن الأندلس كانت تستمد نهضتها و حياتها من بغداد شأنها في ذلك شأن الأقاليم الأخرى.... وإنها غرقت إلى آذانها في الثقافة العربية العامة التي نهضت بها بغداد... وإن الإنسان ليخيل إليه أن الأندلس كانت تقلد المشرق في جميع جوانب الحياة... إن الأندلسيين كانوا يعيشون على تقليد أهل المشرق (24).

ويبالغ د. شوقي ضيف أيما مبالغة في أثر المشرق في الأندلس ومدى إغراق الشعراء الأندلسيين في الاعتماد الكلي على الشعراء المشارقة ولم ينج من التقليد أي عصر من العصور الأندلسية حتى ذروة الشعر الأندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ فهذا التقليد في رأيه القديم كان شعيرة شعرية من تركها فقد صبأ عن دين الشعر، وشمل التقليد داخل الشعر من معان وصور وأساليب،

<sup>(21)</sup> ضيف؛ د.شوشي- الغن ومذاهبه في الشعر العربي ص 411.

<sup>(&</sup>lt;sup>22)</sup> المرجع نفسه ص 417.

<sup>(&</sup>lt;sup>23)</sup> المرجع نفسه ص417.

<sup>&</sup>lt;sup>(24)</sup> المرجع نفسه ص417،412.

وخارجه من وزن وقافية وموضوعات وأغراض شعرية فلم يعد شعر الأندلسيين سوى تلفيق لمواد الشعر المشرقي وأدواته، وسبب ذلك هو عقم التفكير الفني عند العرب وعجزهم عن الابتكار والتجديد يقول: "كان الأندلسيون يولُّون وجوههم -دائماً- نحو المشرق، يقلدون شعراءه في مذاهبهم وتماذجهم ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم فكرة معارضة قصائد المشارقة... وعلى هذه الشاكلة يصوغ الشعراء قصائدهم على صورة القصائد العباسية وهي صورة لا تقف عند المشابهة في الوزن والروي بل تمتد إلى المشابهة في المعاني والأساليب وكأنما القصيدة فـي رأيهم ليست إلا تلفيقاً للمواد الفنيـة التي تركها العباسيون فهم يبدئون ويعيدون في المعاني والصور الموروثة دون أن يضيفوا إليها جديـداً إلا قليلاً، إنما هي مواد وعناصر تتراكم وتتجمع فتحدث قصيدة ولكنها لا تحدث عملاً فنياً قيماً إلا في الندرة، أما الكثرة فإنها تصنع تحت تأثير المواد العتيقة وكان حرياً بالشعراء أن ينحَوا عن شعرهم كل ماهو عتيق غير أن التفكير الغني عند العرب كان قد فقد كل مقدرته على الابتكار والتجديد، ولذلك لم يستطع الأندلسيون أن يتجهوا بشعرهم إلى وجهات جديدة سوى ما سنراه -بعد قليل- عندهم من الموشحات والأزجال، أما بعد ذلك فالشعر الأنداسي باق على قديمه العربي سوى ماكان من تجديداته في أوزان موشحاتهم وأزجالهم، وهي تجديدات اضطرهم اليها الغناء اضطراراً، أما بعد ذلك فأساليبهم وصورهم هي نفس الأساليب والصور المشرقية. ونحن نبحث عبثاً إذا حاولنا أن نجد عند الأندلسيين رغبة في تغيير صياغة الشعر تغييراً تاماً بحيث تدفع بالشعراء إلىي إحداث مذهب جديد وإنما هم يعيشون في الإطار الفني العباسي العام ومافيه من مذاهب الصنعة والتصنيع والتصنع يخلطون بين هذه المذاهب في غير نظام ولا نسق معين"<sup>(25)</sup>.

ويصل الأمر به إلى الزعم بأن الشعر الأندلسي قد جمد وصار بلاحياة والشاعر مجرد ساكب على قوالب مشرقية جاهزة أي الحكم بموت الشعر الأندلسي يقول: لم يستطع شعراء الأندلس أن يحدثوا مذهباً فنيا جديداً في الشعر العربي فقد جمدوا -غالباً- عند التقليد والصوغ على نماذج مشرقية (26).

وأخيراً لا يكتفي د.ضيف بغرس كل تلك الفسائل الشائكة بل يحاول أن يقلع كل غرانس التجديد التي كانت تنمو وئيدة في وحول تلك الأراء العجيبة يقول: والحق أنه ينبغي أن لا نتعلق بالفكرة الشائعة من أن الأندلس كان لها شخصية واضحة في تاريخ الشعر العربي، فإن هذه الشخصية تنحصر في كثرة الإنتاج وخاصة في شعر الطبيعة أما بعد ذلك فالأندلس تستعير من المشرق موضوعات شعرها ومعانيه وصوره وأساليبه وكل ما يتصل به استعارة تكاد تكون طبق الأصل ((27)

لقد حكم د.ضيف على الشعر الأندلسي -في كتابه الأول- بالموت المبرم من دون وجه حق أما

<sup>(&</sup>lt;sup>25)</sup> المرجع نفسه ص 435–436.

<sup>(&</sup>lt;sup>26)</sup> المرجع نفسه ص450.

<sup>&</sup>lt;sup>(27)</sup> المرجع نفسه ص438.

في كتابه الثاني "عصر الدول والإمارات" الأنداس" فتنقلب الصورة رأساً على عقب فتنتفي اللمحات الرومانسية إلى جمال الطبيعة وتتحول إلى معلومات جغرافية واقعية (28) وتنهي عبارات التقليد الأعمى ويبتعد كثيراً عن النظر إلى المشرق بل يتحول إلى مدافع عن الأنداس ويحاول أن يرسم "هذه الصورة المستوعبة لأدب الأندلس مع تصحيح الأحكام المخطئة التي من شأنها الغض من مكانته الرفيعة "(29)، وليس هذا فحسب بل يذكر - ربما أول مرة - تفوق الأندلس في غرضي الغزل ووصف الطبيعة، يقول: "وأول غرض عرضه الغزل، وفيه تنفوق الأندلس -في رأينا - على جميع البلدان العربية ... وتحول الفصل من الغزل إلى الطبيعة والخمر، وينوه البحث دائماً بتفوق الأندلس على البلدان العربية في شعر الطبيعة، لما كان يتملى به الشاعر من جمال هذا الفردوس بجناته ورياضه وأزهاره ورياحينه وأنهاره، وما يجري فيها أو يتهادى من زوارق تزدان بالشموع ليلاً وكان أهل الأندلس كانوا في عرس دائم ليلاً ونهاراً. وقد تغنى الشعراء الأندلسيون بجمال هذا الفردوس الأرضي وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء الطبيعة حل عند جميع شعراء الأندلس في كل الأغراض وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء الطبيعة حل عند جميع شعراء الأندلس في كل الأغراض وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء الطبيعة حل عند جميع شعراء الأندلس في كل الأغراض وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء الطبيعة حل عند جميع شعراء الأندلس في كل الأغراض

بيد أنه في غمار البحث يلجأ إلى المنهج الوصفي وطريقة الاستيعاب، ويطامن كثيراً من قوله يتفوق الغزل الأندلسي؛ فأكثر ما يقول: "إن صور الغزل في قصائد الشعر الأندلسية "تأخذ نسقاً أندلسياً جديداً ينعش الفكر بعبقه ((31)، وكذلك فإن تنويهه الدائم بتفوق الأندلس في شعر الطبيعة على البلدان العربية لا نكاد نسمع له حساً في فصل شعراء الطبيعة ولا نكاد نجد له صدى -أي صدى - إلا في ترجمة ابن خفاجة ((32) حيث يقول: "أحس بعناصر الطبيعة إحساساً عميقاً وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء العربية جميعاً بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب في مختلف عصور هم ((33)).

لا تفارق تلك الصورة المشوهة والأوهام الخطيرة تواريخ الادب التالية المختصرة منها والمطولة على نسب متفاوتة؛ من تصوير للطبيعة الفاتنة وتوهم انصراف الناس إلى اللهبو والسكر من جانب،

<sup>(28)</sup> ضيف؛ د. شوقي - عصر الدول والإمارات- الأندلس ص 13.

<sup>&</sup>lt;sup>(29)</sup> المرجع نفسه ص12.

ران المرجع نفسه ص8.7. داده . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>۱ المرجع نفسه ص264.

ر<sup>32)</sup> "أبن عمامية (450 - 533هـ = 1058 – 1138)،

إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن حفاجة الهواري الأندنسي شاعر غزل من الكتاب البلغاء. غلب على شعره وصف الريساض ومناظر الطبيعة وهو من أهل جزيرة شقر Alcira من أعمال بلنسية في شرقي الأندنس لم يتعرض لاستماحة ملوك الطوائف مع نهافتهم على الأدب وأهلم له "ديوان شعر حط"، الزركلي – الأعلام 1 [57.

<sup>&</sup>lt;sup>(33)</sup> المرجع نغسه ص 320.

ومن التناقض بين نعت الشعر الأندلسي بأنه ذو خيال رفيع وأنه مقلد للمشرق في الوقت نفسه من جانب آخر، من هذه التواريخ الوجيزة في الستينيات كتاب: "دراسات في الشعر العربي"، تأليف الأستاذ عطا بكري، ومثال على تصويره الطبيعة الأندلسية الجميلة الممتعة، وأثرها في تطوير الطبيعة الصناعية قوله: القد وجد العرب في الأندلس مالم يجدوه في أقطار هم الأخرى من نواحي الطبيعة المتعددة الصور والمناظر المتنوعة والأجواء المنغيرة، فقد كانت غزارة الأمطار ولطافة الجو واعتداله من الأسباب التي ألبست تلك البلاد حلة سندسية قشيبة فانتشرت السهول المعرعة الخضراء والجبال الشم المطرزة بأبهى ألوان الورود والوديان المعطرة بأجمل الأزهار الزاهية وجرت الأنهار الروية في كل مكان، وجادت الأرض المنبتة المعطاء عليهم بالغلات ووافر الخيرات حتى ظهرت على الأندلسيين معالم الغنى وفاحش الثراء فبنوا القصور المنيفة والدور العالية واعتنوا بتنظيم الحدائق وأكثروا من الأحواض والحمامات (143).

ومثال على تصوير الحياة الاجتماعية الضاحكة والعابثة قوله: "أضف إلى ذلك ما اجتمع لدى أهل الأندلس من خفة الروح والضرف وحب الفكاهة والتندر والإقبال على الموسيقى والغناء والانغماس في اللهو والمرح والانغمار في كرع جامات الحمر وتعاطي المسكرات كيف لا وإن الكروم في بلادهم كثيرة ومزارعها منبثة في كل مكان (35).

ومثال على التناقض الفكري في الأحكام في الصفحة الواحدة والتناقض بين نعت الخيال بالتقليد والإبداع معاً قوله: "قال شعراء الأندلس في مختلف الأغراض التي قال فيها الشعراء المشارقة... لم يبعدوا -كثيراً - عن المشارقة في أغراض الشعر ومعانيه (36) وكان قد وصف أشعارهم بالمعاني المبتكرة في الصفحة ذاتها -إلى جانب ذكره التقليد يقول: "تتسم بالعذوبة والصفاء وصدق الوجدان وبالمعاني المبتكرة والتعابير الرشيقة والألفاظ الأنيقة والذوق النقي السليم والخيال الرائق الرفيع (37).

ومن نماذج تواريخ الأدب العربي المدرسية كتاب: الرائد في الأدب العربي" للأستاذ نعيم الحمصي، وهو يمهره على أولى صفحاته بأنه "كتاب المدرس والطالب"، وفيه يتجاوز تصوير الأندلس بأنها موطن الجمال والخمر والخلاعة وأنه "لم يكن الشاعر الأندلسي يعنى -في الغالب- إلا بتصوير الجانب الضاحك الجميل من الطبيعة (38) ويصل إلى درجة التناقض الفكري الكبير بين صفحات قلائل إذ يبدأ المؤلف بعرض مسيرة وجيزة للشعر الأندلسي يقسم الشعر فيها تلاث مراحل؛ مرحلة التقليد ثم المنافسة ثم التجديد وهي مراحل مقبولة وإن كانت غير كاملة، وهي - على أية حال- مناسبة لطلاب المرحلة الثانوية العامة، ولكنه وقف عند المرحلة الأولى وسحب خصائصها التقليدية على سائر العصور الأندلسية وجميع الأغراض الشعرية ولم يف بوعده بأنه سيتحدث عنها

<sup>(&</sup>lt;sup>34</sup>) بكري- دراسات في الشعر العربي ص 44.

بامري- دراسات ي اس <sup>(35)</sup> المرجع نفسه ص 46.

<sup>(&</sup>lt;sup>16)</sup> المرجع نفسه ص46.

<sup>.</sup> الرجع نفسه ص46. الرجع نفسه ص46.

<sup>(&</sup>lt;sup>38)</sup> الحمصي- الرائد في الأدب انعربي ص 563.

بعد قليل. أما التجديد في الشعر الأندلسي -برأيه- فكان في موضوع شاذ هدو الغزل بالمذكر مع أن هذه الظاهرة الشعرية الشائنة قد ظهرت في المشرق أولاً، أما تقوقهم فكان في بعض موضوعات الوصف ولا يكمل ذلك حتى يصم أكثر التشبيهات الأندلسية بأنها مبتذلة لا فضل لهم فيها سوى طريقة عرضها الجديدة، يقول في مقدمة حديثه: "كان أدباء الأندلس في بادئ الأمر يقلدون المشرق ثم تجاوزوا ذلك إلى منافسته ثم بدأ عندهم نوع من التجديد أو استقلال الشخصية الأدبية وتميزها مما سنتحدث عنه بعد قليل". (39)

فظننا خيراً وانتظرنا كثيراً فكانت النتيجة ليس كما وعد، فتجديد الشعر الأندلسي مقتصر على أنه "طرق بعض المواضيع والمعاني الخاصة التي لم يكن يبيحها العربي لنفسه من قبل في العهدين المجاهلي والإسلامي كالغزل بالمذكر مثلاً ((40) ثم يزعم أن الشعراء الأندلسيين قد اتبعوا الشعراء المشارقة في أغلب الأغراض الشعرية خلا الوصف في بعض أنواعه بيد أن "أكثر تشابيههم مبتذلة إلا أنهم يفتتون في استخراج صورها البيانية، ووضعها في قوالب جديدة من التعبير .... ولم يتغير أسلوبهم في شعرهم عن أسلوب المشارقة ((41)).

ومن تواريخ الأدب العربي المفصلة التي صدرت في سبعينيات هذا القرن كتاب "تاريخ الأدب العربي في الأندلس" تأليف الأستاذ "إبراهيم على أبو الخشب"، وهو يقف وحيداً على الضغة الثانية في قبالة سائر مورخي الأدب العربي إذ يلبس مسوح المحاماة ليدافع عن الأدب الأندلسي ويثبت ماله وما عليه في يمنى صحائفه، ويسهب في الإطراء والمدح إسهاباً كثيراً ويبالغ في أحكامه بأسلوب إنشائي عالى ورؤية رومانسية غارقة، يتحدث منذ المقدمة عن الأدب الأندلسي الذي شغل زهاء ثمانية قرون بتعميم شديد، كأنه يتحدث عن شاعر واحد مبدع فيكيل له الثناء كيلا؛ فيصفه بأنه "عرف بخصوبة الخيال وألاقة البيان وروعة البلاغة وقوة الصياغة وحسن العرض ومتانة الأسلوب وجودة السبك وبراعة التصوير وسحر المعنى "(42).

يشمل هذا المديح جميع العصور التي مر بها الأدب الأندلسي من دون النظر إلى مراحل نشأته وتطوره وتراجعه فيرى الأدب بعين الرضى والمقة والإعجاب والميل والهوى والتعصب، يقول: "إن الدارس للأدب العربي بالأندلس ليأخذه العجب العاجب لتلك الروعة البيانية والميزة البلاغية والطلاوة الأدبية التي انفرد بها عن سواه من ألوان الأدب في سائر العصور التاريخية المختلفة "(43).

ويتطرق إلى المؤثرات المشرقية، ويعالج قضية استمدادهم الثقافي من أصحابها معالجة حماسية رومانسية غير أن المهم فيها أنه جعل الخيال وتجليه أهم دلائل الدفاع عن الأدب الاندلسي ونفي تهمة

<sup>&</sup>lt;sup>(39)</sup> المرجع نفسه ص560.

<sup>&</sup>lt;sup>ر40)</sup> المرجع نفسه ص560.

<sup>&</sup>lt;sup>(41)</sup> المُرجع نفسه ص563.

<sup>(&</sup>lt;sup>42)</sup> أبو الحشب – تاريخ الأدب العربي في الأندلس ص 5.

<sup>&</sup>lt;sup>(43)</sup> المرجع نفسه ص61.

الاجترار والتقليد ومن ثم الحكم للأدب الأندلسي بالتجديد والروعة والخلود، يقول: "وأهل الأندلس إذا كانوا قد جعلوا المشارقة مثلهم الأعلى أو أساتذتهم الموجهين أو منارهم الهادي، فإن ذلك لا يعني أن أدبهم كان صعورة جامدة أو مثالاً جافا أو تقليداً أعمى أو غير مستقل كل الاستقلال أو بعضه فإن الخيال المرافع الذي نعثر عليه في الأدب الأندلسي والصور الجميلة التي نصادفها والتفكير السليم الذي نجده والألفاظ الحلوة التي نلتقي بها والأسلوب القوي الذي نقرؤه والإبداع النادر الذي نحصل عليه ترينا مقدار ما أسدى إلى الأدب العربي ذلك التراث من أياد لا نذكرها له إلا خلعنا عليه رداء من الثناء الخالد والمديح الخالص والإجلال البالغ والاحترام الزائد". (44)

ليس هذا فحسب بل يثبت تفوقهم الساحق على المشرق في ميدان الوصف بعبارات إنشائية تلف كل أحكامه وأرائه التي تجانف الحقائق بمبالغتها الكبيرة يقول إن "المشارقة لم يكن لهم في هذا الميدان من البراعة والدقة والابتكار والتجديد والعبقرية والإلهام ماكان للأندلسيين الذين كمان شعرهم فيه سيد الشعر وقولهم فيه أربى على السحر ويظهر أن جمال البيئة وطيب المناخ ساعدتهم على أن يأتوا فيه بالوهي الذي لا يكذب والأيات التي لا ترد والإبداع الذي يتجاوز قدرة الناس (45).

والذي أراه أن الباحث لو التزم القصد في آرائه والاعتدال في أحكامه لأضفى عليهما طابعاً أكبر من المعقولية ومن ثم أدخلهما حيز القبول ففي الشعر الأندلسي غنى عن هذه المبالغات وفيه مايكفي لإقرار وجوده زهرة مميزة بأريج الخيال في حدائق الشعر العربي.

وأوسع تاريخ للأدب الاندلسي حتى الوقت الحاصر صدر في ثمانينيات هذا القرن هو "تاريخ الأدب العربي" للدكتور عمر فروخ الذي خص المعرب العربي والأندلس معاً بالقسم الثاني في الأجزاء الرابع والخامس والسادس من كتابه، وهوإلى معاجم التراجم أفرب منه إلى التاريخ الأدبي وإن كان يستهل كل مرحلة زمانية في كل عصر أندلسي ببحث عنها قد يطول وقد يقصر، وكان شبح تقليد الأندلس للمشرق يسيطر على الجزء الرابع ولكنه يضمحل كثيراً في القسم الأول من الجزء الخامس أي في مقدمة تراجمه عن الشعراء والناثرين في عصر المرابطين ثم يتلاشى في القسم الثاني أي في عصر الموحدين وتمتحي تماماً في الجزء السادس -أي في عصر بني نصر في الأندلس- تلك الموازنة بين المشرق والأندلس وتقتصر المعالجة الأدبية على بعض الظواهر الحديثة في الشعر مما يرجح اقترابه أكثر فأكثر إلى كتب التراجم وتغير نظرته إلى الأدب الأندلسي فيما يتعلق بالتقليد والتجديد أو انعدام الشواهد الدالة على ذلك. لقد كثرت المقدمات في الجزء الرابع وتباينت في تأكيدها التنايد من دون مراعاة المراحل الزمنية إذ حجب ضباب الحماسة مجال الروية الصحيح ومنذ الاستهلال بالكلمة الأولى قبل "المقدمة" ينص على تقليد الأندلس عامة للمشرق حتى فيما اتفق النقاد على تجديدها فيه وهو الموشح، يقول: "يجب ألا يستغرب القارئ إذا قلت له إن الأدب الأدلسي على تاكيدها وخصوصاً في النثر) كان تقليداً واضحاً للأدب المشرقي إذ كان الأدب المشرقي هو المثال الذي

<sup>(&</sup>lt;sup>44)</sup> المرجع نفسه ص70.

<sup>&</sup>lt;sup>(45)</sup> المرجع نفسه ص167.

اقتدى به المغاربة في إنشاء أدبهم، لاشك في أن الموشح فن مغربي (أندلسي) ولكن خصائص مغربية كثيرة اجتمعت في الموشحات كانت مشرقية في أصولها" (46).

من ثم نجده يصف الشعر في عصر الإمارة بأن "الخصائص العامة من الفنون والأغراض والأسلوب ظلت كلها مشرقية" (47)، ثم يقسمه قسمين؛ الأول: بقية القرن الثاني وأكثر أصحابه من المشرقيين الطارئين على الأندلس والثاني: القرن الثالث؛ وفيه يخرج عن رأيه السابق ليقول: "ومع أن خصائص هؤلاء الشعراء كانت لا تزال في الأكثر مشرقية تجري في نطاق الشعر الجاهلي أو الشعر الأموي أو الشعر العباسي فإن نفراً منهم قد خرج عن نطاق التقليد وعن شعر الحماسة إلى فنون منها الرثاء والوصف والغزل والخمر. وإذا كان بعض الشعراء في الأندلس قد فارق عدداً من خصائصه المشرقية فإن النثر ظل -أبدأ- مشرقياً.... ثم إن الشعر عند عده فناً وجدانياً شخصياً -أكثر من النثر في العادة- قد تأثر بالبيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية في الأندلس إلى حد بعيد (48).

وفضلاً عن هذا التناقض اليسير نجده في القرن التالي يرسخ سمات التقليد ويغفل بوادر التجديد التي ذكرها سابقاً؛ فإذا كمان الشعر أكثر تأثراً بالبيئة الطبيعية والاجتماعية الجديدة في الأندلس واستطاع في الشطر الثاني من عصر الإمارة أن يكسر بعض قيود التقليد المشرقية فمن المنطقي أن التأثر بالبيئة الأندلسية أكثر والتحلل من تلك القيود أكبر بمرور الزمن وإقامة الخلافة الأندلسية سنة 136هـ نداً تعارض المشرقية، ولكن دفروخ لم ير هذا الرأي واستمر في تعميق الأشر المشرقي، يقول: لم يختلف الأدب الأندلسي في الشعر والنثر من الأدب المشرقي في خصائصه المعنوية وخصائصه الفظية – اختلافاً ظاهراً (وله)، وكذلك الأمر في عصر ملوك الطوائف فما زالت الفنون وهذه والأغراض الأندلسية هي نفسها مبرايه – الفنون المشرقية ولكن الأندلسيين عالجوا هذه الفنون وهذه الأغراض نفسها معالجة جديدة من حيث المقدار لا من حيث النوع، لقداكثروا من التشخيص (إضفاء العربي والأثر المشرقي الفارسي – من خلال النفس العربي حظلا يسريان في الأدب الأندلسي ((أف) ويظفر عصر المرابطين بإشارة يسيرة إلى استمرار التقليد فيرى أن "التقليد ظل بادياً على قصائد هؤلاء الشعراء وخصوصاً من أثر ديوان المتنبي وديوان المعري المشرقيين ولم تكسب القصائد المقلاة كثيراً من صحة الشعر المشرقي ومتانته (أد). ويخلو عصرا الموحدين وبني نصر من أية المقلاة كثيراً من صحة الشعر المشرقي ومتانته (أد). ويخلو عصرا الموحدين وبني نصر من أية المقلاة كثيراً من صحة الشعر المشرقي ومتانته (أد). ويخلو عصرا الموحدين وبني نصر من أية المقلدة كثيراً من صحة الشعر المشرقي ومتانته (أد).

ومما يتعلق بتأريخ الأدب العربي تأريخ الفنون الشعرية وأقرب الفنون الشمعرية إلىي الخيمال هو

<sup>(&</sup>lt;sup>46)</sup> فرر خ- تاريخ الأدب العربي 4 أ6.

<sup>&</sup>lt;sup>را7</sup> المرجع نفسه ص 4 ا64 .

<sup>(&</sup>lt;sup>48)</sup> المرجع نفسه ص4 (75.

<sup>&</sup>lt;sup>راوم)</sup> المرجع نفسه ص4 (194.

<sup>(&</sup>lt;sup>50</sup>) المرجع نفسه ص 4 |397.

<sup>(&</sup>lt;sup>(5)</sup> الرجع نفسه ص5|43

الوصف ووصف الطبيعة خاصة وهو غزير في الشعر الأندلسي، وأقف عند كتابين في الوصف أولهما:

كتاب "شعر الطبيعة في الأدب العربي" للدكتور سيد نوفل وفيه يطالعنا برأي غريب جرّه إلى نتيجة التقليد، ففي الفصل الذي خصصه الشعر الأندلسي يقول: وحين فتح العرب الأندلس كانوا قلة بين سكانها فعاشوا بلغتهم بين جمهرة لا تعرفها وظلوا كعرب فارس ومستعربيها يعيشون بأفكارهم في البيئة العربية الأولى وإن أقاموا في الأندلس الأوربية وصار أدبهم صدى للأدب الشرقي وظل شعراء الشرق يرحلون إليهم فيشبعون أذانهم وقلوبهم (52) ثم يفصل القول بالتقليد بحسب العصور من دون الاءتماد على دلائل كافية فيجعل الأدب الأندلسي حتى بداية القرن الخامس الهجري تقليديا ثم هو مترجح بين التقليد والتجديد في القرن الخامس أمّا التجديد عنده فيبدأ في القرن السادس الهجري!! وربما لا يكون لهذا التقسيم أهمية تذكر حفي الوقت الحاضر الأن عددا من الدارسين نقلوا عنه هذه المستري وجروا عليها يقول: "فعصر الأمويين الذي امتد إلى أوائل القرن الخامس الهجري يمثل في الأندلس شعر التقليد لأدب الشرق لأن العربية لماتكن قد تكون لها مزاج خاص في هذه البيئة يمثل في الأندلس شعر التقليد لأدب الشرق لأن العربية لماتكن قد تكون لها مزاج خاص في هذه البيئة وإنما كانت تعيش غريبة على حساب وطنها الأصلي. ومن هنا اجتمع لها من معاني الطبيعة القديمة والحديثة ما اجتمع للبيئة المشرقية في غير مخصصات ولا مميزات إقليمية واضحة، ولهذا نرى شعر ابن عبدربه وابن هاني (53) وابن شهيد (54) وابن دارج القسطلي (55) ومؤمن بن سعيد (65) ويحيى بن

<sup>(&</sup>lt;sup>52)</sup> نوفل – شعر الطبيعة في الأدب العربي ص 249.

<sup>\*\*\*</sup> نوفل = شغر الطبيعة في الأدب العربي على 249 (<sup>53)</sup> "ابن مانئ (326–362 هـ + 938–973م).

بمن على والحد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأودي الأندلسي، أبو قاسم يتصل نسبه بالمهلم بن أبي صفرة: أشعر المغاربية على الإطلاق، وهـو عندهـم كالمتنبي عند أهل المشرق ركانا متعاصرين ولد ياشبيلية وحظي عند صاحبها (ر لم تذكر المصادر اسمه)، وانهمه أهلهـا. عذهب الفلاسفة... فرحل إلى إفريقية والجزائر، ثم اتصل بالمعز العبيدي (معد بن اسماعيل) وأنام عنده في المنصورية بفرب القيروان مدة قصيرة ورحل المعز إلى مصر بعد أن فنحها قائده جوهر فشيعه ابن هاني رعاد إلى إشبيلية فأخذ عباله وقصد مصر لاحقاً بالمعز فلما وصل إلى برقة قتل فيها غيلة. له ديوان شعر-ط" شرحه الدكتور زاهد علي في كتاب سماه نبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني-ط، وترجمه إلى الإنكليزية". الزركلي-

<sup>&</sup>lt;sup>(54)</sup> "ابن شهيد الأشخع (382 –426 هـ **-** 992–1035م).

أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد من بني الوضاح من أشجع من قيس عبلان أبو عـامر الأشجعي: وزير من كبـار الأندلسيين أدبـاً وعلمـاً
و مولده ووفاته بقرطية. له شعر جيد يهزل فيه ويجد: في "ديــوان حـط" جمعه المستشرق شــارل بــلا. ونصانيفه بديعـة منهـا "كشف الــدك
و إيضاح الشك"، و "حانوت عطار" و "التوابع والزوابع-ط"، قطعة منه مصدرة بدراسة تاريخية لبطرس البستاني. و كانت ببنه و بين ابن حـزم
مكاتبات و مداعبات". الزركلي حــ الأعلام 1 1631.

ردي دراج (421–421 هـ - 958–1030م). ابن دراج (1037–421 هـ -

أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج الفَسَطَلَي؛ الأندلسي، أبو محمد شاعر كاتب ممن أهـل "فَسُطَلَة دراج"، المسماة البـوم "Cacella" قريـة في غرب الأندلس منسوبة إلى حدة. كان شاعر المنصور أبي عامر وكاتب الإنشاء في أيامه له ديــوان شــعر-ط"، في بملــد ضحم قــال التعــاليي: كان بالأندلس كالمتنبي بالشام. وأورد ابن بسام في الذخيرة تمادح من رسانله وفيضاً من شعره" الزركلي- الأعلام 2111

<sup>(&</sup>lt;sup>56) "م</sup>ۇنېن بن سعبد (..... - 267 هـ - ..... - 881م).

مومن بن سعيد بن إبراهيم بن قيس مولى الأمير عبد الرحمــن المرواني الذاخـل، فحـل شـعراء قرطبــة في عصــره. كــان يهــاجي ثمانيــة عشــرشــاعراً فيعلوهم، ورحل إلى المشرق فلقي أبا تمام وروى عنه شعره ومات في سجن قرطبــة" الزركلي– الأعــلام7 |334 وقــد جمعـت مــا شقى مـن شعره.

الفضل (57) وإدريس بن عبد ربه (58) وغريب بن سعيد وغير هم شعراً شرقياً في أسلوبه ومعانيه. وإذا كان القرن الخامس وجدنا الشعراء يصدرون عن الحاضر ويمثلون النفس ومشاعرها والبيئة مع الأخذ بحظ من التقليد فإذا انتهى هذا القرن تم انتصار الجديد وكان مظهر هذا الانتصار واضحاً في كتابات ابن بسام والفتح بن خاقان كما كان واضحاً بالمشرق في كتابات الثعالبي قبل هذا بنصو قرن، ويتمثل شعر القرن الخامس في آثار ابن برد الأصغر (59) وابن زيدون وابن عمار والمعتمد بين عباد وابن الحداد والأعمى التطيلي (60) ومن اليهم من شعراء الطوائف الذين يجمعون طرافة البيئة إلى معاني السابقين. أما شعر الأندلس الذي يمثل البيئة وتجتمع له الحداثة والجدة فيجب أن نلتمسه عند الشعراء المتأخرين في القرن السادس ومابعده عند ابن حمديس (61) وابن عبدون (62) وابن خفاجة وابن وهبون (63) وابن سهل الإسر ائيلي ولسان الدين بن الخطيب وغير هم (63).

<sup>&</sup>lt;sup>روي</sup> في الاسمين نحريف و لم أجدهما في المصادر الني ذكرها في كتابه وفي سائر المصادر الأندلسية.

<sup>(58)</sup> هو أبو عبد الله غربيب بن عبد الله الثقفي الطليطلي (وقد نقله خطأ عن البتيمة غربيب بن سعيد) شاعر أفدلسي قديم من أهل المكمة والمدهاء والشهرة بالفضل والحزر، أصله من قرطبة ثار فيها على و لانها وأعلى نذيره من جورهم فاخرج منها فرحل إلى طليطلة وسكن فيها و نزعم من كان بها من الثانوين على بني أمية، وكان أهلها يلجؤون إليه وظلت طليطلة ممتنعة على أمراء بني أمية طوال حياده، وكان الدامل يتداولون شعره لرقته و حكمته، وفي تاريخ وغانه حلاف بين 191-207 هـ. ابن حيان المقتبس ص 76 رط مكي) - ابن الفوطية - ندريخ افتتاح الأندلس 65 الشعالي - يتيمة الدهر 2 | 52، الحميدي - الجلوة ص 326، الضبي - البغية ص 442، ابن سعيد - المغرب 2 | 23 المفتري - النفح 4 | 422، ابن سعيد - المغرب 2 | 23 المفتري - النفح 4 | 422، ابن عباس - ملحق الأعلام في كتاب النشبيهات 325 - فروخ -- تاريخ الأدب العربي 4 | 92، من كين حتاريخ الذات العربي - الشعر 5 | 92.

ر<sup>59)</sup> "ابن بُرْدُ (.... بعد 440 هـ- .... - بعد 1048 ع.

أحمد بن محمد بن أحمد بن برد، أبو حفص: شاعر أندلسي من بلغاء الكتّاب من بيت فضل ررياسة، له رسالة في السيف والقلم والمفاخرة بيمهما، قال الحميدي وهو أول من سبق إلى القول في ذلك بالأندلس، وقال رأيته بالمرية بعمد سمة 440 ركمان جمده بمرد من الموالي". الزركلمي– الأعلام 1 [213].

<sup>(60) &</sup>quot;الأعمى النطيلي ر....- 525 هـ - 1131م).

أحمد بن عبد الله بن هريرة الغيسي، أبو العباس الأعمى، ويقال له الأعيمى النطيلي: شاعر أندلسي نشأ في إشبيلية له "ديوان شعر –ط"، و"تصيدة -ط"، على نسق مرثية ابن عبدون من بني الأنطس" الزركلي– الأعلام 1 158.

الله عنديس (..... - 527 هـ = 1133م). "ابن حنديس (..... - 527 هـ = 1133م).

عبد الجبار بن أبي يكر بن محمد بن حمدين الأزدي الصقل، أبو محمد شاعر مبدح ولد وتعلم في جزيرة صفلية ورحل إلى الأندلس سنة 471 هـ فسدح المعتمد بن عباد فأجزل له عطاياه وانتقل الى إفريقية سنة 484 فسدح صاحبها يحيى بن قميم الصنهاجي ثم سدح ابنه علياً فابنه الحسن سنة 516، وتوفي في جزيرة ميوونة عن نحو 80 عاماً وقد نقد بصره. له ديوان شعر ط...."، الزركلي – الأعلام 27413.

<sup>(62) &</sup>quot;ابن عَبْدُرِ ن (..... -529 هـ - ..... 1135).

عبد الهيد بن عبد الله بن عبدون الفهري اليابري أبو محمد: فر الوزارنين أديب الأندنس في عصره مولده روفاته في يابرة Evora استوزره بسو الأنطس إلى انتهاه درلتهم سنة 485 هـ وانتفل بعدهم إلى محدمة المرابطين، وكان كاتبـاً مترسـلاً عملـاً بالشاريخ والحديث، ومن محفوظات. كتاب الأغاني وهو صاحب الفصيدة البسامة -خ- في شستربيني (4351) الني مطلعها:

<sup>&</sup>quot;المدهر يفجع بعد العين بالأثر"، في رئاء بني الأنطس شرحها ابن بدرون رغيره رترجمت إلى الفرنسية والإسبانية رله كتباب في الانتصار لأبمي عبيد السكري على ابن قنيبة: الزركلي- الأعلام 4 |149.

<sup>(63)</sup> ابن رهبون أبو عمد عبد الجليل بن وهبون المرسي الأندلسي المعروف بالدمغة شاعر أندلسي من كبار شعراء المعتمد بس عباد، ولمد بمرسية ورحل إلى إشبيلية ودرس على الأعلم الشنتمري ثم لمع نحمه في الشعر واغتنى بعد فاقة بعدما صار من شعراء بلاط المعتمد بن عباد ونديماً له منقطعاً إليه تغنى بأبحاده ورثى لحاله عند تغيرها وصاحب ابن خفاجة وابن حمديس وابن عمار نـوفي سـنة 484 أو قبلها بقليل جمع شـعره الأستاذ مبارك الحضراوي وقد نشرت دراسته عن ابن وهبون في بحلة دراسات أندلسية عـدد 10 أ1993 تونس ووعـد بنشـر الديوان ولم

والكتاب الثاني من كتب تواريخ الفنون الشعرية الذي أقف عليه هو: "فن الوصف وتطوره في الشعر العربي" للأستاذ إيليا حاوي، وهو من جملة الكتب العامة غير المختصة بالأندلس تتبدى فيه عقابيل تلك المرحلة الرومانسية في وصف طبيعة الأندلس كقولة: "وكل ما في الأندلس يدعو الشعراء إلى هذا الطريق: من ثراء واسع وعمران إلى رياض وبقاع دائمة النضرة لا تخلع ثوباً من الاخضرار إلا لترتدي أروع وأزهى "(65). وكذلك القول بالتقليد والتبعية للمشرق فهو يرى "اتصال خط التبعية والتقليد بين الشعر الأندلسي والشعر المشرقي "(66).



يصدر بعـد. مصادر ترجمنـــا رشــعره: ابن بـــــام- الذخــيرة112 - 473 - الضبي- البغيـة ص387- ابن حاقــان- قلائــد العقيــان ص587-المراكشي- المعجب ص 102 ابن دحية- المطرب ص118- السلفي - أخبار وتراجم أندلسية ص 19- المفــري- النفــح 3183-319-066، 4 |59-20-202-260-262-262-263- فررخ- تاريخ الأدب العربي 4 |663.

<sup>(&</sup>lt;sup>64)</sup> نوفل – شعر الطبيعة في الأدب العربي ص 250.

<sup>(&</sup>lt;sup>65)</sup> حَارِي- فن ُالوصف ص<u>63</u>6.

<sup>&</sup>lt;sup>(66)</sup> المرجع نفسه ص 234.





# الســـمعاني "كتابــه "الأنســــاب"

#### أكرم البوشي

علم الأنساب عناية فائقة عند الباحثين لما له من أهميّة بالغة وعلاقة وشهيجة لله عن أهميّة بالغة وعلاقة وشهيجة بأطراف العلوم المختلفة، ولأن نسب المسرء يقفنا على أصله الذي يرجع البيه، وحقيقة انتمائه التي تميط لثام الشك، وتكشف كل لبس وريبة.

ومن أشهر العلماء الذين أدلوا بدلوهم وكان لهم الباع الطويل في هذا المضمار الإمامُ السّمعاني الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن كتابه "الأنساب" الذي ذاع صيته حتى غدا موثلاً يرجع إليه الباحثون في هذا الغن.

#### **وقفة لغوية**: جاء في "لسان العرب" لابن منظور مايلي:

"النسب؛ نسب القرابات، وهو واحد الأنساب، ابن سيده: النسبة والنسبة والنسب؛ القرابة. وفي التهذيب؛ النسب يكون في الآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون في الصناعة. والنسباب؛ العالم بالنسب، وجمعه نسابون، وهو النسابة، أدخلوا الهاء للمبالغة والمدح، ولم تلحق لتأنيث الموصوف، وإنما لحقت لإعلام السامع أنَّ هذا الموصوف قد بلغ الغاية والنهاية. وكان أبو بكر حرضي الله عنه رجلاً نسابة". (1)

#### عناية الأمة العربية بأنسابها:

لا نكاد نعرف أمة من الأمم عنيت بأنسابها عناية الأمة العربية بها، ولا نعرف أمة عاش ماضيها في حاضرها وكان له الأثر الفعال في توجيه حياتها الاجتماعية والسياسية والأدبية كالأمة العربية، آية ذلك كثرة ما تحصيه كتب المراجع من المؤلفات التي تناولت أنساب العرب وترجمت لمشاهير علماء النسب. (2)

وقد أفرزت لنا العنايــة بالأنســاب العديـد مـن النسّــابين الذيـن ارتقــوا بهـذا الفـن ارتقــاءً ملحوظــأ،

فتوسعوا به أيما توسع، إذ لم يقفوا عند النسب إلى الجدّ الأعلى أو القبيلة، إنما أخذوه بأطرافه من كل جوانبها فأصبح عِلماً ترتكز عليه الكثير من المعارف، وتحتاج إليه العلماء في دراساتهم وبحوثهم.

#### فن الأنساب والحاجة إليه:

يطلق "فن الأنساب" على ما يذكر فيه أصول القبائل وكيف تفرَّعت كنسب عدنان، يذكر فيه أبناء عدنان ثم أبناؤهم.. وهلم جراً. ويطلق أيضاً على جمع النسب اللفظية كالأسدي والمقدسي والنَّجار ونحو ذلك، ويضبط كل منها ويبيَّن معناها، ويذكر بعض من عُرف بها. وهذا الثاني هو موضوعنا.

قال ابن الأثير في خطبة كتابه "اللباب" في ذكر هذا الفن: "هو ممّا يحتاج طالب العلم إليه، ويضطر الراغب في الأدب والفضل إلى التعويل عليه. وكثيراً ما رأيت نسباً إلى قبيلة أو بطن أو جدّ أو بلد أو صناعة أو مذهب أو غير ذلك، وأكثرها مجهول عند العامّة غير معلوم عند الخاصّة فيقع في كثير منه التصحيف، ويكثر الغلط والتحريف(3)".

# "أنساب السَّمعاني" ومكانته العلميَّة:

إن نظرة تاريخية فيما صننف في الأنساب تضعنا أمام عدد غير قليل سبق السمعاني في جانب من جوانب الأنساب، كل له شهرته في بابه، إلا أن ما كتبه السمعاني في "أنسابه" يُعد بحق تتويجاً لما بذل من جهود في هذا المضمار حتى صبح فيه قول القائل: "كل الصيد في جوف الفرا(4)" لما تفرد به من شمول واسع ومنهجيّة علميّة فذّة، وحسبنا هنا أن ثورد ما كتبه ابن الأثير في مقدمة كتابه "اللباب" حيث يقول:

"وكانت نفسي تنازعني إلى أن أجمع في هذا كتاباً حاوياً لهذه الأنساب، جامعاً لما فيها من المعارف والآداب، فكان العجز عنه يمنعني، والجهل بكثير منه يصدّني... فبينما أنا أحوم على هذا المطلب ثم أجبن عن ملابسته، وأقدم عليه ثم أحجم عن ممارسته إذ ظفرت بكتاب مجموع فيه قد صنفه الإمام الحافظ تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السّمعاني المروزي رضي الله عنه وأرضاه، وشكر سعيه وأحسن منقلبه ومئواه. فنظرت فيه فرأيته قد أجاد ما شاء، وأحسن في تصنيفه وترتيبه وما أساء، فما لواصف أن يقول: لولا أنه، ولا لمستثن أن يقول: إلا أنه. فلو قال قائل: إن هذا تصنيف لم يسبق إليه لكان صادقاً، ولو زعم أنه قد استقصى الأنساب لكان بالحق ناطقاً، قد جمع فيه الأنساب إلى القبائل والبطون كالقرشي والهاشمي، وإلى الآباء والأجداد كالسّليماني والعاصمي، وإلى الأمكنة كالبغدادي والموصلي، وإلى الصناعات كالخياط والكيّال والقصياب والبقال، والمعتزلي، وإلى الأمكنة كالبغدادي والموصلي، وإلى الصناعات كالخيّاط والكيّال واقصياب والبقال، وذكر أيضاً الصفات والعيوب كالطويل والقصير والأعمش والضرير، والألقاب كجزرة وكيلَجة. فجاء الكتاب في غاية الملاحة ونهاية الجودة والفصاحة، وقد أتى مصنفه بما عجز عنه الأوائل ولا يدركه الكتاب في غاية الملاحة ونهاية الجودة والفصاحة، وقد أتى مصنفه بما عجز عنه الأوائل ولا يدركه

الأواخر، فإنه أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه. قد لـزم في وضعـه ترتيب الحروف في الأبواب والأسماء على ما تراه (5).

#### بين "الأنساب" و "معجم البلدان"

لو نظرنا فيما صنفُه السُّمعاني- وهو كمّ كبير كما سنرى لاحقاً- لوجدنا في لائحة تآليف معجماً للبلدان.

ولو أضغنا إلى ذلك رحلته الواسعة في طلب العلم حيث طوف في مراكز العلم في الدنيا لعرقنا مبلغ ما وصل إليه من المعرفة والإتفان في أسماء المدن والبلدان.

ولو تأملنا ما سبق القول فيه من أن النُّسَب تكون على أنواع منها ما هو نسبة إلى بلدة أو قريبة أو موضع لوقفنا على أهميَّة معرفة اسم البلد المنسوب إليه.

وأخيراً لو أجرينا مقارنة بين ماضبطه السّمعاني في "أنسابه" بالحروف لأسماء بعض هذه البلدان وما فعله ياقوت الحموي في معجمه الشهير الذي يعدُّ عمدة الباحثين في فنَّه وبابه لوجدنا اختلافاً -في بعض الأحيان- بين صنيع هذا وذاك.

مما تقدم يمكننا أن نضيف مميزة جديدة وأهميّة أخرى لأنساب السّمعاني الذي يعدُّ بحق مرجعاً أساسياً في هذا المجال، خاصة إذا عرفنا أن السّمعاني متقدم على ياقوت، وأنَّ وفاته تسبق وفاة ياقوت بأربع وستين سنة.

وإليك بعض الأمثلة مما وقع فيه اختلاف بيتهما:

في رسم (النخاني) نرى السَّمعاني يقيَّدها بالحروف بفتح النون، أما ياقوت فيضبطها بضمها. (6) وفي رسم (النَّطَنَزي) يقول السَّمعاني: هذه النسبة إلى (نَطَنْز) بينما هي عند ياقوت (نَطَنْزة) بإضافة هاء في آخرها. وكلاهما قال: هي بلدة بنواحي أصبهان. (7)

وفي رسم (اليُوخَشُوني) يقيّدها السّمعاني بضم السين المهملة، بنيما هسي عند يساقوت بالشسين المعمة.(8)

# أنساب السمعاني محقَّقاً:

بقي هذا الكتاب رهين عالم المخطوطات قرابة ثمانية قرون من الزمن، وذلك منذ عصر المؤلف حتى العصر الحديث، إذ هيًا الله له من أزاح عنه الغبار وأخرجه إلى ساحة النور، فطبع عدة طبعات لمل أفضلها تلك التي شرع بها العلامة الفاضل الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله، فأخرج منه ست مجلدات محققة، تولَّت إصدارها دائرة المعارف الإسلاميَّة بحيدر آباد الدكن في الهند.

ثم توالى تحقيق الأجزاء الستة المتبقية على يد مجموعة من الباحثين هم على التوالي:

الأستاذ محمد عوامة (المجلد السابع أ والمجلد الثامن).

الأستاذان محمد عوامة ورياض مراد (المجلد التاسع).

الدكتور عبد الفتاح الحلو (المجلد العاشر).

الأستاذان محمد مطيع الحافظ ورياض مراد (المجلد الحادي عشر).

كاتب هذه الأحرف أكرم البوشي (المجلد الثاني عشر) وبه ختم الكتاب.

وقد تولى طبع الأجزاء الستة الأخيرة وإخراج الكتاب بشكله الكامل السيد أمين دمج في بيروت(9).

والآن وبعد أن وقفنا مع الكتاب لا بدُّ لنا من إلمامة بصاحبه.

## السَّمعاني (اسمه ونسبه وكنيته ولقبه):

هو العلامة الحافظ، تاج الإسلام، أبو سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر التميمي السمعاني المروزي.

والسَّمعاني -بفتح السين المهملة، وسكون الميم، وفتح العين المهملة، وفي آخرها النـون - نسبة إلى (سمعان) وهو بطن من تميم كما قال المؤلف نفسه.

قال المعلَّمي اليماني رحمه الله: "وليس معنى هذا أنه بطن قديم معروف في الجاهلية، فإن علماء النسب لا يعرفون ذلك، وإنما سمعان -والله أعلم- تعيمي كان هو أو ابنه في زمن الصحابة، وكمان فيمن غزا مرو، واستوطنها، وكثر بنوه فنسبوا إليه، وبذلك صار بطناً من تميم (10).

#### مولده ونشأته:

ولد أبو سعد بمرو يوم الاثنين الحادي والعشرين من شعبان سنة ست وخمسمئة هجرية، وما أن بلغ سنتين أو نحوهما حتى كان أبوه يحضره مجالس المحدّثين، ويكتب له ما أملوه أو قرئ عليهم وهو حاضر، ويثبت ذلك ويصححه ليكون أصلاً يرجع إليه ولده ويروي منه إذا كبر. ولم يكتف أبوه بذلك بل رحل به - وعمره ثلاث سنوات- إلى نيسابور، وأحضره لدى كبار محدّثيها وسمع له منهم.

ويتوفى الأب سنة عشر وخمسمئة وعمر أبي سعد حيننذ ثلاث سنين وخمسة أشهر، فكان وصيّه وعمّاه خير خلف لخير سلف، فالبيئة صالحة فاضلة، والعناية والرعاية مستمرتان، وفي ذلك ما يغني عن الكلام في تنشئة هذا الغلام تنشئة علميّة رفيعة، كان نتاجها أن حفظ القرآن الكريم، وتعلّم الفقه والعربيّة والأدب، وصار يسمع الحديث مع عميّه، ثم بعد أن قارب العشرين صار يسمع بنفسه.

أ - رفد أشرف على القسم الأول والذي يضم تراجم حوف (السين) بتمامها الأسناد المحدّث الشميخ عبد القادر الأرنـاؤوط كمـا هــو مبـين في
 المقدمة الني كنبها الاسناد محمد عوامة.

## رحلته في طلب العلم:

تاقت نفس الشاب إلى الرحلة سعياً وراء التحصيل، وألحَّ على أوصيائه أن يأذنوا له بالسفر إلى نيسابور ليسمع "صحيح مسلم" من المتفرد بـ المعمَّر الثقة أبي الفضل الفراوي الذي طال عمره، وأصبح يتوقع كل يوم موته، وإذا مات ولم يسمع منه أبو سعد كانت حسرة في قلبه لا تندمل، فلم يأذنوا له حتى جاوز عمره الثانية والعشرين من السنين، ولم يسمحوا له بالسفر وحده بل سافر معه لحد عميه.

وبعد أن أنم أبو سعد سماع "صحيح مسلم" في نيسابور انتقل منها إلى غيرها بحيث طوّف في أكثر مراكز العلم في الدنيا عدة سنوات، وعمّت رحلته بلاد خراسان وأصبهان وما وراء النهر والعراق والحجاز والشام وطبرستان، ثم عاد إلى وطنه مرو سنة سبع وثلاثين أو ثمان وثلاثين وخمسمنة، وكان ذلك كله قبل زواجه.

ثم بعد أن تزوج ورُزق بأبي المظفر عبد الرحيم رحل به إلى نَيْسابور ونواحيها وبلخ وسَمرقند وبُخارى... ثم عاد إلى مسقط رأسه، وألقى عصا السفر والترحال بعدما شقّ الأرض شقاً، وأقبل على النصنيف والإملاء والوعظ والتدريس(11).

#### مؤلفاته وثناء العلماء عليه:

سرد ابن النجار -نقلاً عن السمعاني نفسه- أسماء تصانيفه التي تزيد على الخمسين ثم قال: "سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ، وهذا شيء لم يبلغه أحد، وكان مليح التصانيف، كثير النشوار والأناشيد، لطيف المزاج، ظريفاً، حافظاً، واسع الرحلة، ثقة، صدوقاً، ديّناً. سمع منه مشايخه وأقرائه، وحدّثنا عنه جماعة (12).

وقال فيه الذهبي: "الحافظ البارع العلاَّمة... وكان ذكيّاً فَهِماً، سريع الكتابة مليحها. درًس وافتى، ووعظ وأملى، وكتب عمن دبَّ ودرج... وكان ثقة، حافظاً، حَجّة، واسع الرحلة، عدلاً، ديّناً، جميل السيرة، حسن الصحبة، كثير المحفوظ..."(13).

وقال ابن العماد: "وفيها -يعني سنة اثنتين وستين وخمسمئة- الحافظ أبو سعد السّمعاني، تاج الإسلام عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي الشافعي، محدّث المشرق، وصاحب التصانيف الكثيرة، والفوائد الغزيرة، والرحلة الواسعة..."(14).

#### وفاتــه:

بعد هذا النطواف المستمر، والعمل الدؤوب أفلست شمس هذا العالم الحاذق، ليُسجَّل اسمه في سجل الخالدين، وذلك بمرو سنة اثنتين وستين وخمسمئة، وله من العمر ست وخمسون سنة.

#### الهوامش والإحالات:

1- تسان العرب لابن منظور ، مادة (نسب).

2- كتاب "العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي" للدكتور إحسان النص: ص11.

3- مقدمة اللباب في تهذيب الأنساب": ص 7.

4- مثل عربي قديم، أورده الميدانسي في "مجمع الأمثـال" 136/2. والفَـرا -بفتـح الفـاء والـراء- الحمـار الوحشـي، وجمعه: فراء.

5- مقدمة اللباب في تهذيب الأنساب ص ٦-8.

أنساب السمعاني ' 58/12، و "معجم البلدان" لياتوت: 5/575.

آتساب السمعاني 11/12، و معجم البلدان لياقوت: 5/292.

8- انساب السمعاني 1 /430، و "معجم البلدان" لياتوت: 452/5.

9- انظر بحثاً قيّماً كتبه الأستاذ محمود الأرنـازوط في كتابـه "عنـاقيد ثقافيـة" ص 98/90 حـول إسـهام المستشـرق الإنجليزي مرجليوث في نشر كتاب "الأنساب" مصوراً.

10-مقدمة الأنساب ص 15/15.

11- مقدمة الأنساب" من 16-17.

12- نسير أعلام النبلاء' 462/20، و "طبقات علماء الحديث' 4/49.

13- تذكرة الحفاظ 4/1316.

14- تنذرات الذهب" 6/340-341.

# كتاب الماء (معجم طبيّ لغويّ)<sup>(٠)</sup>

عرض: حسان فلاح أوغلي

کتاب

الماء لأبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي معجم طبّي لغوي من مصنفًات القرن الخامس الهجري، يمثل جزءًا من نتاج علمائنا العرب واهتمامهم بعلوم الطب والنبات والأدوية. ولقد لفت نظري عندما عثرت عليه محتَّقاً منشوراً وفرحت به أيِّما فرح، فعزمت على تقديمه للقارئ العربيّ، وانصرفت البيه أقرأ مقدمته، وأقلب في متنه وحواشيه، فإذا مقدمة المحقق أشدَ لفتاً للنظر، وأدعى للتدفيق وانعام البصدر، ذلك أنّ الفرحة بالوقوع على مثل هذا الكتاب لا يذهبها إلا الحزن الذي ينتابك وأنت تقرأ تلك المقدمة. وهكذا وجدت نفسى -بعد أن كنت عارماً على تعريف القراء بالكتاب -مدفوعاً إلى الوقوف عند مقدمة المحقق، أردّ إليها ما فاتها من الموضوعية، ومصححاً ما ورد فيها من أخطاء علمية وتاريخية، ولكي لا أنصرف عن عملي الأولّ، وهو التعريف بالكتاب، ققد قسمت مقالي هذا قسمين، أعرف في الأول منهما بالمؤلف والكتباب، وأنباقش مقدمة المحقق في الثاني منهما.

## أولاً - المؤلف والكتاب:

#### 1'-المؤلف:

يقول ابن أبي أصيبعة: "هو أبو محمّد عبد الله بن محمّد الأزدي ويعرف بـابن الذهبـي، أحـد المعتنين بصناعة الطب، ومطالعة كتب الفلاسفة، وكان كلفاً بصناعة الكيمياء، مجتهداً في طلبها، توفى ببلنسيه في جمادي الآخرة سنة 456للهجرة. ولابن الذهبي من الكتب مقالة في أنّ الماء لا يغذو (لايطعم)(1) وسيرد الكلام على المؤلف عند مناقشة المحقق في مقدمته.

<sup>ً</sup> لأمى محمَّد عبد الله بن محمد الأزدي (456 هـ)– المحقق: د. حسن هادي حمودي – الناشر: وزارة الثقافة العمانية/ مسقط

#### 2 - وصف الكتاب:

طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات، وعدد صفحاته يزيد على ألف وأربعمانة صفحة. أمّا الكتاب في نسخته المخطوطة فيقع في مجلدين، وعدد صفحات المخطوط ثمانمائة وأربع وستون صفحة، وقد قام الدكتور الفاصل حسن هادي حمودي بتحقيقه، اعتماداً على نسختين حصل عليهما من مكتبة شخصية للشيخ ابن عاشور أحمد بن عبد القادر الجزائري، وقد نشرت الكتاب وزارة الثقافة العمانية في مسقط سنة 1996.

#### ا-مضمون الكتاب وسبب تأليفه:

يمكننا أن نعرف مضمون الكتاب من مقدمة المؤلف إذ يقول: "فإني لمّا رأيت أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد (الفراهيدي) رحمه الله، قد أغرب في "كتاب العين"، فبز به من كان قبله، وعنى به من جاء بعده، وجعله خالصاً للغة العرب وبيانها، وأحصى فيه الفاظها ومعانيها، وسمّاه بأول أبوابه، ولمّا كان الغالب على أبناء صنعتنا اللحن والغلط، وقد تغشّت فيهم العجمة والشطط، عزمت على أن أكتب كتابا يجمع بين الطب والعربية، ويضم الأمراض والعلل والأدواء، وما يجب أن يتأتى لها من العلاجات والأدوية، فأنشأت كتابي هذا على حروف اللغة، مبتئاً بالهمزة فالباء فالتاء، حتى آخر الحروف وهو الياء، ورتبته على الثلاثي في جميع مادته، تيسيراً للطلب، وتسهيلاً لمن رغب، وسميته كتاب الماء باسم أول أبوابه، على نحو ما رسمه أبو عبد الرحمن الخليل، رحمه الله"(2).

فالكتاب كما يفهم من المقدمة محاولة للجمع بين الطب واللغة، والهدف من ذلك تدارك الخلل الذي نتج من تفشي اللحن في لغة الأطباء في ذلك الوقت، أمّا تسمية الكتاب فالمؤلف يشير إلى محاكاته الخليل بن أحمد في كتاب العين.

#### ب-منهج المؤلف:

انصرف المؤلف في بداية المعجم إلى الحديث عن الماء. وقد توسّع في ذلك، فلا نجد مادة من مواد المعجم بعد ذلك تعادل ما ذكره عن الماء. ولعله قد كتب هذه المادة على هيئة رسالة، ثم عن له تصنيف هذا المعجم، فصدره بها، وهذا ما جعل ابن أبي أصيبعة يشير إلى أنّ للمؤلف رسالة في أنّ الماء لا يغذو (3) ويبدو أنّ ابن أبي أصيبعة لم يطلع على المعجم، أولم يسمع بصفاته.

وقد استهل حديثه عن الماء بقوله: "اعلم، رحمك الله، أنّ الماء كلمة هكذا على حيالها، ذكروا أنّ همزتها منقلبة عن هاء، لأنّ تصغيرها مويه، وجمعها أمواه ومياه"(4) ولعلّ ابتداءه بكلمة (اعلم) دليـل على أنها كانت رسالة مستقلة بنفسها، فهذا أسلوب يكاد يطّرد في الرسائل الصغيرة. إضافة إلى أنّ هذا الأسلوب قد ورد غير مرّة في باب الماء، ولم يظهر في مادة أخرى من مواد الكتاب،

ثمّ ينصرف المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن ذكر الماء في القرآن الكريم. ويتحدث عن طبيعة الماء وأنواعه واستعمالاته اليومية والطبية، فيقول: "والماء البارد نافع لمن به هيضة مفرطة، ولمن

شرب دواء مسهلاً فأفرط معه، ولمن به التهاب من شرب الشراب الصرف.. والماء لا يغذو، فطبيعته تخلو من طبيعة الأغذية المركبة."(6) ثمّ يقول: "واعلم أنّ أفضل المياه مياه الأنهار الجارية على تربسة نقية، فيتخلص من الشوائب، أو على حجارة فيكون أبعد عن قبول العفونة... واعلم أنّه ينبغي أن يستعمل الماء بعد شروع المغذاء في الهضم، وأمّا عقبه فيفحّج(7)، وفي خلاله (يريد أكل الطعام) أردأ وادعى للمرض. على أنّ من الناس من ينتفع بذلك، وهو الحارّ المعدة"(8).

وبعد أن ينتهي المولف من الحديث عن مادة الماء، يبدأ بمواد معجمه بترتيب ألفيائي. فبإن كمان للكلمة جذر ثلاثي ذكر الجذر، ثمّ جاء بالمادة التي يريد الحديث عنها، وإن كمانت معرّبة أو دخيلة لا يمكن ردّها إلى الثلاثيّ ذكرها في موضعها مرتبة على حروف المعجم.

وأول مادة بدأ بها هي (أبب) ثم ((أبت) ثم (أبد) ثمّ (ابريسيم) حتّى إذا فرغ من باب الهمزة انتقل إلى الباء فذكر (بأبا) ثمّ (بأج) ثمّ (بأدل).. ثمّ ينتقل إلى باب الناء فالشاء..الخ..

أمًا عن منهجه في شرح الماء أو الكلمة فهو يشير إلى معناها اللغوي سريعاً. وقد يستشهد لذلك بشيء من القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو الشعر العربي، ولكن هذا قليل لا يطرد في كتابه. ثمّ يشير إلى المعنى العلمي أو الطبي لهذه المفردة، دون أن يتوسع في الشرح خلافاً لابن سينا فسي كتابه القانون وغيره. ولنعرض لذلك مثالاً، يقول الاردي في الحديث عن البابونج: "بابونج: معرب بسابونك، وهو نبات له أغصان في طول الشبر، وورق صغير دقيق، ورأس مستدير صغير، وزهر مختلف الألوان، منه الأصفر ومنه الأبيض. والنوع الأبيض الزهر هو النبت المسمى الاقحوان، والمستعمل منه هذا العطر المعروف، وإذا أطلق أريد به الزهر. وهو حار فسي آخر الأولى، وهو مفتح السدد، محلل، مقو الأعضاء العصبية كلها وللدماغ، ويذهب اليرقان، ويدر البول والطمث، ويخرج الحصاة والجنين والمشيمة، وينفع من العنة، وبدله الشبث، وخاصة في التقيىء"(9).

أمّا ابن سينا فيقول في المادة نفسها: "البابونج: حشيشة ذات الوان، منه أصفر الزهر ومنه أصغر الزهر ومنه أصفر الزهر ومنه فرفري وهو معروف، يحفظ ورقة وزهره، بأن يجعل أقراصاً، وأصله يجفف ويحفظ. قال حالينوس: هو قريب القوة من الورد في اللطافة لكنه حارً، وحرارته كحرارة الزيت ملائمة، وينبت في أماكن خشنة، وبالقرب من الطرق، ويقلع في الربيع ويجمع... (10) ويتابع ابن سينا القول فيتكلم عن تأثير البابونج النافع في مختلف الأمراض التي تصيب عدة أعضاء من جسم الإنسان، وإذا فُقد البابونج فبديله في تقوية الدماغ والمنفعة من الصداع، البرنجاسف وهو القيصوم.

-الطبع : حار يابس في الأولى.

-الأفعال والخواصّ: مفتّح للتكاثف، مرخ، يحلل مع قلة جذب، بل من غير جذب، وهي خاصية من بين الأدوية.

-الأورام والبثور: يسكن الأورام الحارة

-آلات المفاصل: يرخى التمدد ويقوى الأعضاء العصبية كلُّها.

-أعضاء الرأس: مقوّ للدماغ، نافع من الصداع البارد، ولاستفراغ مواد الرأس لأنه يحلل بلا جذب.

-أعضاء العين: ينفع في الرمد والتكدر والبثور والحكة والوجع.

-أعضاء الغذاء: يذهب اليرقان.

-أعضاء النفض: يدر البول ويخرج الحصاة.

-الحميات: يتمرّخ بدهنه في الحميات الدائرة ويشرب للحميات العتيقة فيؤخرها وينفع في كلّ حميات: يتمرّخ بدهنه في الحرارة"(10).

فلا يخفى ما في المادتين من فرق في الحجم وطريقة العرض، فالتقسيم الدقيق واضح في كتاب ابن سينا، سواء في وصف النبات، أو في توضيح تأثيره الدوائي وطريقة استخدامه، ولعل مرد هذا إلى أن المؤلف أراده كتاباً يفهمه العامة من جهة، ويصلح لسان الأطبّاء من جهة أخرى. وهذا ما صرح به في مقدّمته إذ يقول: "وأردته نافعاً لمن سمت به همّته من غير الأطباء إلى أن يتعرّف صنعة الطبّ. ومسعفاً للطبيب الراغب في تعريب لسانه ولوازم صنعته وآلات مهنته" (11).

ولكن هل استطاع المؤلف أن يستقصي المادة لغوياً وطبياً؟ -إن النظرة المتأمّلة في هذا الكتاب تجعل الإجابة أقرب إلى النفي. فهو، وإن صرّح بأنّه سيجعل من مؤلفه مرجعاً طبيّاً لغوياً، لكنه قد ضاع بين اللغة والطبّ، فلا هو أورد المعاني اللغوية الدقيقة للكلمة، في استخداماتها المتعددة، ولا هو استقصى المادة طبيّاً، وإن كان عدم توسعه في المادة لغوياً مسوّعاً بدافع الهرب من تشعبات اللغة، فإنّ تركه بعض الأمور الطبية مستغرب، ولا سيّما أنّه يشير إلى توافر المراجع وقربه من أهل الصنعة، ولهذا من الأفضل أن نقول عن كتابه: إنّه كتاب في الطب والأدوية، جاء مرتباً على حروف المعجم،

#### ج- مصادره:

يذكر المؤلف أنه اعتمد على مصادر عدة في مصنفه، فيقول: "وقد عوّلت في هذا الكتاب على ما اختبرته بنفسي، وما أفاضه علي الشيوخ الأطباء الكبار، فأولهم استحقاقاً للتنويه الشيخ العلامة ابن سينا، فله على كلّ كلمة ها هنا عارفة، وعلى كلّ علم نوانيه طارفة، فمنه أخذت معظم أبواب صنعة الطبّ، وعن أبي عبد الرحمن (الخليل) بن أحمد أفدت تعريب ما كنت أصلت من أسماء ومسميات. فإليهما فضل ما في هذا الكتاب من طبب نافع، ومعنى شافع. وبه جلّ وعز استعنت وبه أستعين "(12) والواضح من مقدّمة المؤلف، ومن مادته الموجودة في الكتاب اعتماده على هذين العالمين كثيراً، ولكن يمكن الإشارة إلى أنّ بعض المعاني اللغوية ذات الصلة بالطابع الطبي قد وردت في كتاب العين ولم ترد في كتاب الماء، على نحو ما نجد في مادتي: (جعد) و(جلب) وإن كان هذا ليس بكثير فإنه يشير إلى أحد أمرين: أولهما أنّ المؤلف ربّما كان ينقل عن نسخة من كتاب العين غير النسخة التي يشير إلى أحد أمرين: أولهما أنّ المؤلف يعتمد على محفوظاته من كتاب العين.

## ثانيًا– تحقيق الكتاب:

نهض بتحقيق الكتاب الدكتور الفاضل حسن هادي حمودي، ولا شك في أنّ تحقيق كتاب ذي طبي لمغوي أمر شاق مضن، ولكن إذا كنا نشكر للمحقق جهده فإنّ هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعض الملاحظات التي بدت في مقدمة المحقق والتحقيق ذاته.

1-أوّل ما يطالعك من الكتاب صفحة الغلاف، وقد كتب فيها بعد عنوان الكتاب: (أوّل معجم طبي لغوي في التاريخ) ولا يخفى ما في هذه العبارة من مبالغة، ولا سيّما أنّه لم يذكر لغة هذا المعجم، ولو قال: إنه أوّل طبيّ لغويّ عربيّ لبقيت عبارته موضع شكّ فكيف وقد جعلها فضغاضة على هذا النحو١٢ إضافة إلى أنّ فكرة المعجم تعني الشمول والاستقصاء، وقد بيّنت أنّ الكتاب ليس كذلك، وكان من الأفضل أن يقدم الكتاب على أنّه كتاب في الطب والأدوية مرتب على حروف المعجم، وهذا ما نصّ عليه المولّف في ترجمته.

2-أضاف المحقق إلى اسم المؤلف نسبة لم ترد في المصدر الوحيد الذي ترجم للمؤلف، فقال: الصحاريُّ. وهذا يعني أنه قطع بصحة هذه النسبة، وهو ما لا يتأتى له إلا ببرهان ودليل قطعيّ، فما هو دليل المحقق هنا؟

-إنه يقول في مقدّمته: "إنّ دراسة متأنية لكتاب الماء قد دلّتنا على هذه الآثار التي قد تكون نافعة في تصور أكثر اكتمالاً لحياة المؤلف، فمنها نتبيّن أنه ولد في صُمار من بلاد عُمان. ففي مادة (صحر)، وبعد أن يذكر المعلومات الطبية المتعلقة بهذا اللفظ وما يشتق منه، يصل إلى ذكر صحار فيقول: "وصحار قصبة عمان، مدينة طيبة الهواء، كثيرة الخيرات، وسميّت بصحار بن ارم بن سام بن نوح، عليه السلام:

وأول أرض مس جلدى ترابها

بلاد بها شُدّت على تمانعي

فلم يبق لدينا شك في مولده وأصله. (13).

إن هذا البيت من شعر لرقاع بن عدي الأسدي(14)، وهو مما يتمثل به العرب في كلامهم(15). ولكنّ كلام الأزدي هنأ عامّ، ولا يكفي للقطع بنسبته إلى صحار كما أشار المحقق.

لقد بحثت في كتاب الماء عن موضع أخر يذكر فيه اسم عمان، فوجدت في مادة (مزن) ومزون: عمان(16)، ولكن المؤلف لم يتحدث عنها بشيء. وقد تتبعت ما وقع في يدي من الكتب التي تتحدث عن تاريخ عمان ورجالاتها فلم أجد ذكراً له. ولهذا كان من الأفضل ألا يقطع المحقق بنسبته، وألا يدونها في صفحة الغلاف، بل يتركها للمناقشة في المقدمة.

3-إذا كان المحقق قد وجد إشارة تعينه على نسبة المؤلف إلى صحار، فقد بت أمراً آخــر لا يسلّم لـه به، فقال: "ثمّ انتقل من عمان إلى العراق، وكأنّه يعيد سـيرة الخليل الجليل الـذي سبقه فـي هـذه الرحلة من قبل ثلاثة قرون ونيف. وقد ذكر في أكثر من مكان مـن كتابـه الفاظـاً معيّنـة قـال إنــه

سمعها في البصرة أو بغداد. ومن المحتمل أن رحلته إلى هناك تمّت عن طريق البحر (17) وفي هذا الكلام ما فيه، فإذا تركنا استخدامه الخطأ للفظ نيّف، فإننا نلاحظ أن همّ المحقق أن يئبت اقتداء المؤلف بالخليل بن أحمد، ولا أدري ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إليه؟ وهل الخليل بن أحمد هو الوحيد الذي رحل من عمان إلى العراق؟ ثمّ إنّه لم يذكر لنا تلك الألفاظ التي سمعها المؤلف في البصرة، ولم يكلف نفسه عناء الإشارة إلى أماكنها في المعجم، مع أنّه في معرض إثبات خبر ليس فيه نص واضح. أضف إلى ذلك أنّه تخيل رحلة بحرية قد يكون المؤلف قام بها، فمن أين جاءته هذه الإشارة؟ وما مسوع هذا الكلام الإنشائي في هذا الموضع؟

4-يشير المحقق إلى أن المؤلف قد لقي البيروني، كما تفصح عنه بعض نصوص الكتاب(18)، ولكن أي نصوص هذه؟ وهل على القارئ أن يقلب في الكتاب حتى يجدها؟ ثم يقول: "إنه شد الرحال إلى ابن سينا ولزمه وتتلمذ عليه (19). فأين لقي البيروني؟ وإلى أي مكان شد الرحال ليلقى ابن سينا؟

تشير كتب التراجم إلى أن البيروني قد توفي في عشر الثلاثين والأربعمائة(20)، وأما ابن سينا فيقول ابن أبي أصيبعة في وفاته: "وبقي على هذا (يشير إلى مرضه) أياماً، ثم انتقل إلى جوار ربه، وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة، وكان موته في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة"(21) فابن سينا إذا توفي قبل وفاة المؤلف بثمانية وعشرين عاماً. ويذكر ابن أبي أصيبعة أن ابن سينا قد تتقل بين أصفهان والري قبل وفاته، فأين النقى الأزدي به، وما الدليل على ذلك؟

لقد اعتمد المحقق، لإثبات ما ذكره سابقاً بقوله؛ لا يكاد باب منه (الكتاب) يخلو من ذكر ابن سينا، أو نقول عنه، بما ينبئ عن اعتداد الأردي به كثيراً (22)، ثم يشير إلى نقطة أخرى وهي أن المؤلف ينتصر لآراء ابن سينا، وأنه غالباً ما ينعته بشيخنا العلامة(23). وفي كلام المحقق نظر، فلا يخلو باب من كتاب في الطب من نقل عن ابن سينا وهو أمر ليس بالمستغرب، بل العكس هو الصحيح. وأن ينتصر المؤلف له شيء عادي، ولا سيما أن هذا حاصل مع أكثر من نقل عن ابن سينا. وأما نعته ابن سينا بشيخنا العلامة فالباحثون كثيراً ما يذكرون هذا اللقب عندما يتحدثون عن العلماء ولا سيما قريبي العهد منهم، فكيف إذا كان الحديث عن الشيخ الرئيس ابن سينا؟

- 5-يشير المحقق بعد ذلك إلى رحلات كثيرة، قام بها المؤلف، ولكن دون دليل قطعي عليها. شم يذكر أنه توفي سنة ست وستين وأربعمائة للهجرة، علماً أن المصدر الوحيد الذي ترجم له ذكر أن وفاته كانت سنة ست وخمسين وأربعمائة، فلعلها أخطاء الطباعة فلنلتمس له العذر هنا.
- 6-ينتتح المحقق مقدمته بالحديث عن إخفاء كتب العلوم التطبيقية للعرب وسائر المسلمين. ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى أن محققي التراث العربي شغلوا بتلك النوعية من المؤلفات التي بدأ المستشرقون بتحقيقها، ثم ما يلبث أن يقول: "والشيء اليسير الذي طبع من التراث العربي على أساس أنه من التراث التجريبي العلمي كان في أغلب نصوصه المنشورة بعيداً عن مدارك الناس

ومعلوماتهم، بل إن كثيراً منه اندرج وبكل سهولة ضمن أبواب الخرافة والأساطير. (24) ثم يتهم محقق الكتاب أمناء مخازن المخطوطات العربية والمحققين، ويجعلهم عقبة في وجه نشر النراث العربي العلمي، ولو تمهل المحقق قبل أن يصدر أحكامه هذه، وميز بين الكتب التي تنشر في طبعات تجارية وبين الكتب الجادة التي قام على نشرها محققون وعلماء أجلاء، ولبو تذكر كتب ابن سينا والفارابي والكندي وابن الهيثم، وغيرهم من العلماء الكبار، إضافة إلى كتب تراجم العلماء والأطباء التي نهضت بطباعتها ونشرها مؤسسات علمية مثل مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للثقافة في الكويت، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعهد التراث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة في الكويت، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعهد التراث العلمي بجامعة حلب، أقول لو تذكر هذا كله لأدرك أنه هضم حقوق الآخرين وانكر فضلهم. إضافة إلى العمل في تحقيق مخطوطات العلوم التجريبية يحتاج إلى خبرات أخرى غير خبرات من يعمل في تحقيق مخطوطات العلوم اللغوية والإنسانية، مما يجعله بحاجة إلى دعم رسمي مادي يعمل في تحقيق مخطوطات العلوم اللغوية والإنسانية، مما يجعله بحاجة إلى دعم رسمي مادي ومعنوي إذ من الصعب الاكتفاء فيه بالجهود القردية.

7-يشير المحقق إلى قصة عثوره على المخطوط فيقول: "وفي خلال البحث الدائب عن هذا المتراث العماني تعرفت إلى عالم عماني فذ عبقري ومجهول لم يذكر عنه القدماء إلا أربعة أسطر (و يقصد عبد الله بن محمد الأزدي) ثم يتوقف التاريخ أو كأنّه قد توقف دون أن يبذل أحد جهده في تعرّف آثار هذا الرجل والبحث عن تآليفه. (25) والطريف أنّ المحقق يذكــر فــي المقدمــة نفســها أنه في أثناء عمله في الجزائر تعرف مصادفة إلى عالم جزائري هو الشيخ ابن عاشور، الذي أطلعه على مكتبته، فوجد فيها بعض المخطوطات النفيسة، وكان مخطوط كتاب الماء بينها، فهل هذه المصادفة هي البحث الدائب عن التراث العماني؟! وهل يعقل أن نقول: إن التاريخ قد توقّف لمجرد أننا لم نجد ترجمة كاملة لرجل كان يعيش في عصر عاش فيه أساطين العلم والفلسفة والطب المسلمون؟ ولا أظن أن أحداً يُدّعي أنّ صاحب كتاب الماء في طبقة هؤلاء العلماء. فهـو رجل له فضل الجمع والاختصار والترتيب، وهو شيء يذكر له. أمّا أن نسرف في الإعلاء من شأنه وشأن كتابه ففي ذلك إساءة له من حيث لا ندري، ولا سيّما أنّ ابـن أبـي أصبيعـة قـد ذكـر ترجمة للمؤلف حسب ما وصل إليه من أخباره. وهذا يذكرنا بمنات الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسي، ممن ذكرت لهم ترجمة مقتضبة في ينيمة الدهر وغيرها من الكتب، أو ممن لم يترجم لمهم. فهؤلاء عاصروا عمالقة الشعر أمثال أبسي تمام والبحتري والمتنبي والمعري، ولم يبلغوا شأوهم فضاع شعرهم كلُّه أو بعضه، وقل الحديث عنهم في كتب النراجم أو انعدم، أفنقول: إنّ التاريخ توقف لضياع شيء من ترجمتهم أو شيء من أشعار هم؟

8-يتحدث المحقق عن أهمية كتاب الماء فيقول: "يتضمن هذا الكتاب كثيراً من النظريات العلمية التي من شأنها أن تغير كثيراً من المفاهيم السائدة في الميدان الطبيق، سواء ما كان منها متعلقاً بتاريخ الطب، أو ما كان متعلقاً بالمادة الطبية نفسها. (26) ترى ما هذه النظريات العلمية التي يتحدث

عنها المحقق؟ إنه مجرد كلام عام، وعندما يخصص الدكتور حمودي حديثه يذكر إنجازاً للمولف في نظرية الإبصار، وبعد أن يستعرض ما ذكره المؤلف في مادة (بصر) يقول: "وفي العصور الحديثة وصل علماء الغرب إلى نظرية علمية في الإبصار... وشهر في ميادين العلوم أن ابن النفيس تعكس الضوء فتدخل صورها إلى العين ويقع الإبصار... وشهر في ميادين العلوم أن ابن النفيس قد سبق العلماء الأوربيين إلى اكتشاف هذه النظرية، ولكن ابن النفيس توفي سنة ست وثمانين وستمائة للهجرة، وهذا الأزدي أن بينه وبين أبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي أكثر من قرنين من الزمن، وهذا الأزدي يسجل نلك النظرية، فحق له أن ينصف أخيراً، وأن تسجل هذه النظرية باسمه لا باسم غيره (27). ولو تنبّه المحقق إلى أن العالم العربي، الذي أبدع وحلّق في مجال البصريات، هو ابن الهيئم، لا ابن النفيس، وأنّ لابن الهيئم المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة كتاباً اسمه المناظر، وقد صدر في الكويت محققاً تحقيقاً علمياً متقناً سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف، أي قبل أن يشرع هو بتحقيق التراث العلمي التجريبي. ولو قرأ المقالة الأولى من هذا الكتاب، ولا سيما الفصلين الخامس والسادس (28) لعلم أنه تسرع في حكمه، وأنه رمى سهماً في غير مرماه.

- 9-يبدي المحقق إعجابه بالكتاب والمؤلف فيقول: "ونظراً لهذا الفكر المستنير، والاهتمام الدقيق بمسائل الطب ومشكلاته، استطاع أبو محمد الأزدي وصف كثير من الأمراض التي ما زالت شائعة إلى اليوم، وأن يرسم لها علاجاتها.. فقد ذكر السيلان والسفلس والإيدز بأوصافها وأعراضها، وتحدّث عن إمكانية علاجها (29) ولكن في أيّ مادة لغوية ذكر السفلس والسيلان والإيدز؟ وما الدواء الذي وصفه الإردي لعلاج الإيدز فالمحقق لا يشير إلى ذلك ولا يعرفنا بالمفردات المقابلة لهذه الأمراض العصرية.
- 10-ذكر المحقق أنّ المؤلف قد تطرق إلى الأمراض النفسية، كالكآبة والإحباط، وأوضح طرق علاجها والتخلص منها أو تخفيف شدتها (30) وعندما عدت إلى كتاب الماء لم أجد ذكراً لمادة (كأب). أمّا في مادة (حبط) فيقول: "الإحباط: الإبطال(31) فهل هذا هو تشخيص المرض وعلاجه الذي ذكره المؤلف؟!
- 11-أهمل المحقق كثيراً من مواضع الضبط لبنية الكلمة المفردة، وهذا شيء مهم في كتاب له سمة معجمية، كما أنه أهمل التعريف بكثير من المصطلحات والأسماء الطبية العربية منها والأعجمية. ولم يذكر لنا الألفاظ العلمية الحديثة المقابلة لتلك المفردات، إلا في مواضع قليلة. على الرغم من توافر كثير من الموسوعات الطبية والعلمية، وهو مما يجعل القارئ في حيرة عندما يفكر في البحث عن مرض أو دواء يتوقع وجوده في كتب القدماء. وسأسوق هنا مثالاً على ذلك من الكتاب، إذ يقول الأزدي في مادة (سهل)، متحدثاً عن تركيب أحد المسهلات واسمه أيارج هرمس. "وأخلاطه: كمافيطوس وأشقرديون، من كل واحد منها سنة أواق. جنطيانا وقنطريون وبذر سذاب وهيوفاريقون وزوفا يابس وفوة وكمدريوس، من كل واحد أربع أواق.

زراوند مدحرج وزراوند طويل، ومو وسنبل وفوتنج جبليّ وفطر اساليون وجعدة وفراسيون مـن كل واحد أوقيتان، غاريقون ووجَ واسارون وبابونج وبذر كرفس وحاشا وسادج هنديّ وقردمانـــا، من كل واحد أوقيَّة"(32) فهذا النص بكل ما فيه من طلاسم مرَّ به المحقق دون حاشية أو إشــارة واحدة. وحسب المحقق أن يرى ما صنعه الأستاذ مصطفى السقّا عندما حتَّق كتباب المعتمد في الأدوية المفردة، ليوسف بن عمر الغماني، المنشور منه ثلاثيس عاماً، وقبل أن تتوافر الموسوعات وأجهزة الحاسوب التي باتت خير معين في مثل هذه الأمور. فقد ردّ الكلمات إلى أصولها وعرَّف بما يقابلها، وقام بصنع فهارس لتلكُ الأسماء في نهايسة الكتـاب. وإذا كنَّا نتكلُّف للمحقق الأعذار في تقصيره عن التعريف بتلك الكلمات، فماذا سنقول عن إهمال رد النصوص إلى مظانها، ففي مادة (ثعلب) يرد الخبر التالي: "وقيل: كان غاوي بن عبد العزى سادناً لصنم لبنى سليم، فبينا هو قائم عليه إذ أقبل تُعلبان(33) يشتدان حتى تسنماه، فبالا عليه، فقال البيت (يشير إلى قول الشاعر: أرب يبول التعلبان...) يتم قال: يا معشر سليم، لا والله لا يضمر ولا ينفع، ولا يعطى ولا يمنع. فكسره، ولحق يالنبي (ص) فقال: ما اسمك؟ فقال: غاوي بن عبد العزى. فقال: بل أنت راشد بن عبد ربه (33) والمحقق هذا يضع إحالة في نهاية الخبر ، ولكنَ إحالته تقول: انظر الحاشية السابقة. وعندما نعود إلى الحاشية نجدها في نهاية البيت الذي ورد (أربّ يبول..) وهي تقول: مختلف في عزوه، والأظهر أنَّه لعباس بن مرداس لسان العرب (ثعلب) وعندما عدت إلى لسان العرب وجدت البيت المذكور مع الخلاف في نسبته، أمّا خبر غاوي بن عبد العزى فليس فيه، ولو دقق المحقق في الخبر لردّه إلى كتب السيرة بـدلا من تلك الإحالة الموهمة. وتبقى ملاحظة مهمة هي أنَّ المحقِّق خرَّج بعض الشواهد الشعرية من دواويــن الشعراء، ولكنه في كثير من الأحيان كان يخرجها من المعاجم ولا سيّما المجمل. (34).

12-أهمل المحقق صنع الفهارس العلمية المتنوعة في نهاية الكتاب، ولا يحفى أنّ وجود تلك الفهارس يعكس جانباً من جوانب التحقيق المتقن، فقد جاء الكتاب غفلاً منها تماماً وهو ممّا يجعل القارئ يواجه صعوبة كبيرة عند البحث عن أيّ مادة.

#### ربعد:

فقد كان قصدي من هذه المقالة أن أعرف القارئ بكتاب الماء لأبي محمد عبد الله بن محمد الأزديّ، ولكنّ قراءة مقدمة المحقق استدعت هذه الوقفة عندها، ولا شكّ في أنّ المحقق الفاضل قد بذل جهداً كبيراً يشكر عليه، ولكن مغالاته في أهمية الرجل وكتابه، والتمحّل في محاولة القطع بنسبه لدوافع لا أعرفها، وهضمه حقوق الآخرين من المحققين الأجلاء، كلّ هذا أوقعه في مطبّات كان الأجدر به الابتعاد عنها.

#### 🛘 الحواشي:

1-ابن أبسي أصيبعة، عيسون الأنبساء فسي طبقسات الأطبياء، ج3 ص80. وانظر معجم العولفيسن ج6 ص109

2-عبد الله بن محمد، كتاب الماء، ج1 ص30

3-ابن أسي أصيبعة، عيـون الأنبـاء فسي طبقـات الأطباء، ج3-ص80

4-كتاب الماء ج5 ص33

الهيضة: مرض من أعراضه القيء والإسهال والفرال وانظر المعجم الوسيط (هيض) وأشير هنا إلى إهمال المحقق شرح مثل هذه المكامن.

6-المصدر السابق ج1 ص36

7-أفحج عن الأمر: أحجم ونتُص

8-كتاب الماء ج أص 37

9-المصدر السابق، ج1 ص99

10-ابن سینا، القانون فی الطنب، تح: إدوار القش، مجلد 1 ص464

11-المصدر السابق ج1 ص31

12-المصدر السابق ج1 ص33

13-المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص13

14-انظر لممان العرب (نيط)، وتاج العروس (نمم)

15-انظر معجم الأدباء، ج4 ص93

16-كتاب الماء، ج3 ص351

17-المصدر السابق ج1 ص13

18-المصدر السابق ص13

19-المصدر السابق، ج3 ص13

20-ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء ج3 ص30

21-المصدر السابق ج3 ص13

22-كتاب الماء، ج1 ص13

23-المصدر السابق ج اص13

24-المصدر السابق ج1 ص6

25-المصدر السابق ج إ ص ٦

26-المصدر السابق ج 1 ص 17

27-المصدر السابق ج1 ص18 28-انظر كتاب المناظر لابن الهيثم، تحقيق عبد الحميد صبرة، الكويت 1983

29-كتاب الماء ج1 ص19

30-المصدر السابق ج1 ص19

ا3-المصدر السابق ج1 ص302- مادة (حبط)

32-المصدر السابق ج2 ص 307 مادة (سهل)

33-المصدر السابق ج1 ص224، مادة (ثعلب)

34-أشير هنا إلى أن المحقق كان قد حقق المجمل الإبن فارس من قبل.

المراجع:

إ-أحمد حسن الزيات وأصحابه، المعجم الوسيط،
 مجمع اللغة العربية، القاهرة

2-ابين أبسي أصيبعسة، عيسون الأنبساء فسي طبقسات الأطباء، دار الثقافة، بيروت ط4، 1987

3-الخليل بن أحمد الفر اهيدي، العين، تح: د. مهدي المخزومي وصاحبه. وزارة الثقافة العراقية

4-ابن سينا، القانون في الطب، تح: إدوار القش،
 مؤسسة عز الدين، بيروت 1987

5-عبد الله بن محمد الأزدي، كتـاب المـاء، تـح: د. حســن هــادي حمـــودي، ط1- وزارة الثقافـــة العمانية، 1996

6-عمر رضما كخالـة، معجم المولفيــن، دار إحبــاء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ

7-ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر ، بيروت

8-ابن الهيشم، العناظر، تح: عبد الحميد صبرة، الكويت، 1983

(-يانوت الحموي، معجم الأدباء، دار الفكر، القاهرة، ط3-1980

 10-يوسف بـن عمر الغسائي، المعتمد في الأدوية المفردة، تح: مصطفى السقا، القاهرة، ط3-1975.

# الكتاب الصغبر المغبر المعبر المعبر المعبر المعبر المعبر المعبر أنفيع المعبر المعبر الأسدي الأسدي المعبر ال

جمعه وشرحه وحققه د. محمد على دقة

معظم المصادر إلى أنه نافع بن الفيط، وقيل نويفع بن لقيط، أما الزجاجي فقد ذهب إلى أنه نافع أو نويفع بن نفيع بن لقيط²، وذكر العيني الزجاجي فقد ذهب إلى أنه نافع أو نويفع بن نفيع بن لقيط²، وذكر العيني أنه أخو مُغلَّس وبَغَثَر ابني لقيط، ولقيط هو ابن حبيب بن خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس لا ين طريف بن عمرو بن تعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة 5.

وذكر العيني أن نافعاً وأخويه مغلَّساً وبغثراً شعراء جاهليون<sup>6</sup>. أما ابن حجر في الإصابة فـأورده في الذين أدركوا النبي ولم يروه، وروى أن ابن أبي طاهر قال في كتاب الشعراء: إنه شاعر جـاهلي. وروى عن المرزباني خبراً له مع الحجاج، وقال: "ويؤخذ من قول ابن أبي طـاهر أنـه جـاهلي، ومن كونه أدرك الحجاج أنه من أهل هذا القسم".<sup>7</sup>

وجعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من شعراء الإسلام مع أبي زبيـد الطـائي والعجـير السـلولي

أ انظر طبقات فحول الشعراء، ط1 دار المعارف: 524، وأمالي البيزيدي: 145، والإصابة 3: 551، والاعتيبارين: 539، والعبباب الزاحر:
 141، والمعاني الكبير 2: 793، والنذكرة السعدية: 508، ونهذيب الإصلاح: 354، وشرح الشواهد الكبرى 1: 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر أمالي الزجاجي: 126، والناج (مرط). و

ق شرح الشواهد للعين: 1: 333.

<sup>4</sup> الإصابة 3: 551.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جهرة النسب 1: 239، رجمهرة ابن حزم: 195 رما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> شرح الشواهد 1: 333.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الإصابة 3: 551.

 $^{8}$ وعبد الله بن همام السلولي

وأخبار نافع التي وصلت إلينا قليلة نادرة، وقد ذكر ابن سلام أنه كان يتصعلك، فقال: "وكان نويفع من رجالات العرب شعراً ونجدة، وكان ربما أخاف السبيل، فاطرده الحجاج لجناية، فلم يزل خانفاً 9. كما روت المصادر خبراً له مع زوجه، ومفاده أنه كان له امرأة من بني منقذ بن طريف، في خلقها زعارة، فادعوا عليه في طلاقها، فقاتلهم حتى كان بينهم جراح. فاستخفى من الحجاج حتى لحق بقومه بالقنان، وتزوج ابنة عمه، ابنة شيبان بن مزيد، فكرهها وحن إلى زوجه الأولى، فقال:

وَرَدْتُ بِلَسَارِاً مِلْحَـةً فَكَرَهُتُهِسًا بَأَهْلِى أَهْلِسَ الْأَوْلُسُونَ وَمَالِيَسَا 10

ولعل من المستبعد أن يكون نافع شاعراً جاهلياً، وقد أجمعت المصادر على ذكر هربه من المحاج، وروى ابن سلام قصيدة له يعتذر فيها منه. وبناء عليه فمن المرجح أنه نافع بن نفيع أو نويفع بن نفيع أأ، وأن لقيطاً جده لا أبوه، خلاف ما ذهبت إليه أكثر المصادر، وأن مغلساً وبغثراً ابني لقيط هما عمّاه وليسا أخويه، خلاف ما ذكر العيني، لأنهما شاعران جاهليان 11. ولعل مما يؤيد ما نذهب إليه أن ابن عمه مضرس بن ربعي بن لقبط شاعر إسلامي روت مصادر كثيرة خبراً له مع الفرزدق 13، وإن توهم بعضهم فذكر أنه جاهلي 14.

وقد ذكر محقق ديوان الأدب الأستاذ مختار عمر أن نافعاً توفي عام 90هـ ولم يذكر مصادره 15.

ولم أقف على ذكر مستقل لشعر نافع، ولعله جمع في أشعار بني فقعس التي وقف عليها النمسري وأخذ نقولاً منها 16، ولعله في أشعار بني أسد التي صنعها السكري 17. ولم يصل الينا هذان الكتابان. وبلغ ما جمعت من شعر نافع أربعة وستين بيتاً، وثلاثة أبيات نسبت إليه وليست له.

وأغراض شعره في الحكمة والغزل والفخر والوعيد والاعتذار.

#### الشعر "1"

#### في طبقات فحول الشعراء (2: 640):

<sup>8</sup> طبقات الشعراء، ط دار المعارف: 505.

<sup>9</sup> طبغات الشعراء، ط المدنى: 645.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> انظر طبقات فحول الشّعراء، ط دار المعارف: 525 – 526، وأمالي اليزيدي: 145 – 146.

أنظر ابن سلام، ط المدني: 643-645.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> انظر نرجمة مغلّس في معجم الشعراء: 308، والحزانة 5: 311– 312، والعبني 1: 333. وانظر نرجمة بغثر في القاموس والنتاج (بغر).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> انظر الهمتع في علم الشعر: 288، و سمط اللائل: 859– 860، والتنبيه: 121– 122، والحزانة 6: 377، ومعجم البلدان 5: 17.

أنظر الحزّانة 5: 22، وشرح أبيات المغني 4: 339، والحماسة النصرية 1: 30.

<sup>15</sup> ديوان الأدب 1: 261، حاشية (1).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> انظر الملمع: 71.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> انظر الفهرست: 159.

"من الكامل" ودعوا سببَابی نِیا بَنِیی عُزْقُوبِ18 رَثُمَ العِجْسَارَةِ إصليْسَعَ المَنْكُسوبِ19 ونُهَاق عَسِيْر فيكُسِمُ مِكْسِرُ و 200

1- أدُوا السي منسدان عنكسم عاسسة 2- إنَّ المَغْارَى قَسِدُ رَتُمُسِنَ أَنُوفَكِهُ 3- كسن تعدمُسوا شندَقي بكية م أينكُسة 2- في المعانى الكبير (2: 793):

"من الكامل" فينُ السُرِ أَخْمِسِرُةٍ عَمَسِدُنَ لِغُسِرُبِ 21 لأَدْرُفُنْسِكَ المَسَوْتَ إِنْ لَسَمْ تَفِسَرُبِ22 فيها وَإِنْ كُنْتُ المُنْفِيتِ تُقْطَى 23

1- اربسط حمسارك أنسه مُسلستَنْفر" 2- أغطيك ذمَّة والسدري كلنهمَا 3- وَلَاحْمِلِنْكَ عَلَى نَهَابِرَ إِنْ تَثِبَ

3- في تهذيب إصلاح المنطق (706):

"من الكامل" 1- وَمُؤَولَــــى الْصَنَجَــتُ كِيُّــةُ رَأْسِيــةِ كَ فَتَرِكُنُسِهُ لَوْلِسِراً كَريسِيحِ الجَسِوْرَبِ24

19 في فحول الشعراء، ط دار المعارف: "رَتُمَنّ. رَتْمَ"- ورتُمثن أنوفكم ورَتْمَنّها: كَسَرْنُها حتى تَقُطّر منها الدَّم، والرُّشّم: تَعديش وشنقٌ من طرف الأنف حتى بخرج الذَّمُ فَيَنْظُرُ، والرَّائم: كَسْر الشيء ودَقَّ، يقال: رَنْمَ الشيءَ يَرْبُمُهُ رَنْماً، إذا كَسَرَه ودَقًّا.

<sup>18</sup> مبدان: اسم رحل. وبنو غرتُوب، أي : الكذَّابون، وغرتُوب: وحل كان أكذب أهل زمانه، فضِّرب به المثل. انظر بممع الأمِثال 2: 311.

<sup>20</sup> العَيْر: الحِمار. ومَكُوْوبَ: مُصَيَّق عليه قَيْده، يَعَال: كَرَبْتُ الْعَيْد، إذا صَيَّقَتُه على الْمُفَيَّد، وكرَبُ رَطِيغي الحِمار أو الجَمَل، إذا ذاني بينهما بحسل

<sup>21</sup> في المعاني "ويروى: إزْحُرْ حِمَارُكَ"- وقال ابن قتيبة في شرح البيت: "ومعناه كُفُّ نفسك عن أذى قومك لا تطمحنّ إليهم بالأذى فبانّك قــد عِرْتِ فِي شَنْمُهُم كَمَا يُعْيِر الحَمَارُ عَنْ مُرْبِطُ أَهَلَهُ بِشِعْ خُمُرًا" المُعاني الكبير 2: 793.

لأَذَرُ تُنْكُ الموتَ، أي: لأَشْرَفَنَّ بك عليه، يقال: ذَرَّفَتُهُ الموتَ، إذا أشرفتَ به عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> النَّهَاير والنَّهَايير: من الرَّمَلَ، واحدها نُهْبُور، وهي المُشرِّف منه. وقال الازهري: "بعني بالنَّهايير أموراً شِداداً صعبة، شبهها بنهايير الرّمـل، لأنّ المشي يصعب على من ركبها" تهذيب اللغة 6: 534. وتُتِب: من الوثوب. والمُنهَّت: الأسد، والنهبت: صوت الأسد دون الزئير. وقال ابس منظور: "أي وإن كنت الأسدّ في القوّة والشَّدَّة" اللسان (نهت).

<sup>24</sup> في الأنعال: "رَمَّرَكُنَّه". وفي اللسان ردفر): "وَفِراً" بالدال المهملة- والمؤرَّلَقِ: الذي في رأسه حنون، والألمق والألاق والأركنق: الجنون. وفيمر"" مُنْيَن، والذُّهُم: الصُّنان وحُبِث الرَّبِع، يقال: رجل ذَيْرٌ وأذَنْرٌ وامرأة ذَيْرَةٌ ونَفراء، إذا كان لهما صَّنان وِحُبِث ربيع. والدَّبور، بـالدال: المنبِّن، والدُّفر: النُّشُ خاصة، يفال: أوْقر الرجلُ، إذا فَاحَ ربعُ صَنابِه. وربيع الجَوْرب: يضرب به المثل في النَّش. انظر المستقصى 1: 381.

وقال التبريزي في شرح البيت: "إنَّما يريد أن مُتَمرُّضاً نَعرَّضُ له فكوأه بالهجاء كما يُكوي الذي به أولَق، ونهدَّد بهذا ابنّ عمه، يفول: لا تنعرُّض لي، فأجعلُك كهذا الذي كويتُه" نهذيب الإصلاح: 706.

#### 4- في أمالي الزجاجي (127- 129)25

"من الكامل" ه طَوَيْتَ، الْكَ مِا عَلَمْتُ، طَـرُوبُ26 حَتْدٍ رُنْفُ ارِق أو يُقَدالَ مُريب 27 فيه سَوْاغُ خَدِيثُهِ نَ مَعِيبُ بِـ 28 ديناً، فَيُخكِهُ رَأْيِسَ التَّجْرِيسِبُ 29 وشهمالها، البَهْنانَهُ الرُّعْبُوبُ30 حَدَّاً، وَلَيْسِنَ لِسَاقِها ظُنْبُسوبُ 31 و الوالسدان تحبيسة وتحسيب 32 مُعَلِمُ مِنْ أَنَّ لِمُسْلِكِهِ الْمُسْلِكُوبُ للا لَيْ يَعِدُ، وَذُلِكَ التَّقْبِيبُ 33 اعُودَ غيرًا والزُّميانِ عَجيبِبُ34 فِيمِن تُرَيْدُنَ مِن الأَثَام ضَريب 35

1- بَسَانَتُ لِطَيْبِهِا الغَداءُ جَنُـوبُ 2- وَلَقَدْ تُجاورُنا وَتَهْجُدُ بَيْتَنَا 3- وزيهارةُ البيت النوي لا يُبتَغيي 4- وَلَقَدْ يَمِيلُ بِيَ الشَّبِابُ إِلِي الصِّبا ح- وَلَقَد تُوسَدُني الفَتَساءُ يَعِينَها 6- نُفُسخُ العَقبيسةِ، لا تُسرَى لِكُعُوبهِا 7- عَظَمَتْ رَوَادِفُهَا وَأَكْمِلْ خُلُقُهِا 8- لمّا أحلَّ الشّب بي أَثْقَالَهُ 9- قَالِتُ: كُسيرتُ، وكِسلُ صَسَاحِبِ لَسَامُ 10- خَلُ لَى مِنَ الكِبَرِ المُبِيرِ طَبِيبُ 11- ذهبتُ لِدَاتَى والشَّبَابُ، فَلَيْسَ لَى

<sup>25</sup> أضفت البيت السادس عشر عن الإصابة.

<sup>26</sup> بن الناج: "تانَت" - وبانَتَ يطِيُّتها، في مضت لوجهها الذي تربده ولنيِّئها الني انتَونُها، والطُّيَّة: النَّاحية، والطُّيَّة: الحاجـة والوَطُو، والطرب: حِفَّة نعتري عند شدَّة الفرح أو الحزن أو الهم..

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> في اللسان، والناج: "نَنَهُاجُراْ.. نَعَارِقُ"- ومُرِيب: ذررِيبة.

<sup>28</sup> ن اللسان، والنَّاج: "لا تُبنَّغِي فيه سُوَّاءَ".

في اللسان، والتاج: "فَأَحْكُم

الْبَهْمَانة؛ الطَّبِية الْنَفَس والأرَّج، الحَسَنَة الحُلُق السَّمْحَة الْمُتَهَلَّة. والرُّعبوب والرُّعبوبة: الطويلة، البيضاء الحَسَنَة، النَّاعمة الحُلُوة. نُفخ الحِفسِة، أي: ضُخِمة الأوْدَاف والمُأكم، والنَّفج: الارتفاع، يقال: نَفَخَ لَـديُ المرأة فميصّهها يَنْفخه نفحاً، إذا رَنَف. والظَّنْبُوب: حرف العظم اليابس من السَّاق.

<sup>32</sup> النجيبُ: الكريم الحسيب، ومونته نجيه، يقال: نَجُبَ يَنْحُبُ نَحَايُهُ، إذا كان فَاضِلاً نفيساً في نوعه.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> ين اَلبَحر الهيطَّ: "وَنَقَدُ يَلِيتُ وَكُلُّ صَاحِبَ جَدَّةٍ.. وَدَاكُمْ" - وانتَنبِتُ: النَّفُص واَخْسَار. <sup>34</sup> ين اللسان، والناج: "الْمِينُ.. والشَّبَابُ عَجيبً" - والمبير: المُهِلِك، والنَّوَار: الْهَلاك. والمُبين: الواضح، يفال: بأنَّ الشيءُ بَياناً وأبانَ فهو مُبين، إذا

<sup>35</sup> اللَّذَات: مفردها لِدَمَّ، وهو النَّرْب الذي ولد معك. والضَّريب: الشَّكل في الفَدُّ والحَلْق، وجمع ضُرَّبَاء، يقـال: فـلانَّ ضَرِيب فـلانِ، إذا كـان نظن ٌ .

## **ۿۿۿٵڶڹڔٵڋٵڿڔۑؽ**ۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿ

12- وإذا السنون دَائِنَ في طَلَبِ الفَتَسى
13- فاذهب البيك، فليسن يَعلَمُ عَالِمُ
14- يَسْعَى الفَتَى لِينَالَ أَفْضَلَ سَسَعْيهِ
15- يَسْعَى ويَامُلُ، والمَنْيَّةُ خَلْفَةُ 16- وَإِذَا صَدَقُتَ النَّفُسنَ لَمْ تَسَرَّا لَهَا 17- لاَ المَوْتُ مُخْتَقِرُ الصَّغِيرِ فَعَادِلُّ 17- لاَ المَوْتُ مُخْتَقِرُ الصَّغِيرِ فَعَادِلُّ 18- وَلَئِنُ كَبَرْتُ لَقَدْ عَسِرَتُ كَانُنِي 18- وَلَئِنُ كَبَرْتُ لَقَدْ عَسِرَتُ كَانُنِي 19- فَكَذَاكَ حَقَا مَسَنَ يُعِمَّرُ يُبَلِيهِ 20- حَتَسَى يَعُودَ مِنَ البَلْسَى وَكَأْسَهُ 20- حَتَسَى يَعُودَ مِنَ البَلْسَى وَكَأْسَهُ 19- مُرْطُ القِذَاذِ فَلَنِسَ فيهِ مَصَنْعً \

أحِتى السّنُون وأدرك المَطْسوبُ36 مِسِن أنِسن يَجْمَع حَظْسهُ المَكْسُوبُ37 مَسِن أنِسن يَجْمَع حَظْسهُ المَكْسُوبُ37 مَنِهِاتَ ذَاكَ، ودُونَ ذَاكَ خُطُسوبُ38 تُوفِي الإَحْسَامُ، لَهَا عليهِ رَقِيبُ38 أَمَلاً وتَامَلُ ما المُنتَهَى المَحْسُدُوبُ39 عَنْسَهُ، ولا كِسِبَرُ الْكَبِسِيرِ مَهِيسبُ عُصْسُن تُقَلِّسُهُ الرَّياخ رَطِيسبُ40 عَضْسُن تُقَلِّسُهُ الرَّياخ رَطِيسبُ44 فَصُسُنوبُ41 فَصُسُنوبُ41 فَصُسُنوبُ41 فَصُسُنوبُ42 فَصُسُنوبُ42 فَصَاسُوبُ42 لَا الرَّيشِيشِ وَالتَقْلِيسِبُ43 فَصَاسُنوبُ42 لَا الرَّيشِيشِ وَالتَقْلِيسِبُ43 لَا الرَّيشِيشِ وَلَا التَّعْقِيسِبُ43 لِلْ الرَّيشِيشِ وَلَا التَّعْقِيسِبُ43 لَا الرَّيشِيشِ وَلَا التَّعْقِيسِبُ43 لَا الرَّيشِيشِ وَلا التَّعْقِيسِبُ43 لَا الرَّيشِيشِ وَلا التَّعْقِيسِبُ43 لَا الرَّيشِيشِ وَلَا التَّعْقِيسِبُ43 لَا اللَّعْقِيسِبُ44 لَا التَّعْقِيسِبُ44 لَا التَّعْقِيسِبُ44 السَّعْقِيسِبُ44 لَا التَعْقِيسِبُ45 لَا التَّعْقِيسِبُ44 لِلْسُلُونَ فَالْسَانِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْقِيسِيْكِ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقِيشِيْكُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

<sup>36</sup> قوله "أجنى السُّونَ": لم يطابق بين الفعل والفاعل في التذكير والنأنيث، وهذا جانز، هو كثير في الشعر. انظر سيبويه 2:45.

<sup>38</sup> في اللسان، رالتاج: "لهُ عَلَيْهِ"- رالإكام: واحدتها أكْمَة، وهي الموضع الذي هو أشدُ ارتفاعاً بما حوله، وهو غليظ لا يبلـغ أن يكـون حجـراً. وتُوفِي الإكام: تشرف عليها.

40 في الاُسمتيارين: "فَلَيْنَ فَنِيتُ". َ وَفِي البِيانَ والنَبِيْنِ: "وَكَثِنْ عَجِرْتُ". وفي اللسان، والناج (فيآ): "فَلَيْنْ بَلِيْتُ فَفَـدَ". وفي البيـان: "نَشَيْهِ الرّبـاحُ"-ونُفَيْهُ الرّباع، أي: تَحْرُكُه وتُوبِله بمِينًا وشمالاً.

لا البيان، والاحتيارين، واللسان، والناج: "وكذاك". وفي الاحتيارين: "مَنْ يُعَمَّرْ يُعْبُو" رروايته في مقاييس الملغة، واللسان(فيأ):
 يا في مم كاليي من يُعمَّرُ يُفْبِو

و في الناج رَهْبَاً): "يَا فَيُءَ كُلِ مَنْ يُعَشَّرُ يُلِيْو مَرًا". وفي اللسان، والناج رَهْبَاً): "يا شيءٌ مالي". وفي اللسان رهيساً): يَاهَيُءٌ مَالِي"- ويا فَيَّ عالمي، وياشيءٌ مالي، ويا هَيَءٌ مالي، كله معناه: الأُسَف والنَّلَهُف والنَّلَهُف والنَّعَبُ، وقال ابن فارس: "فأما قولهم: يا فيْءٌ مالي، فيقولون: إنها كلسة أسف. وهذا عندي من الكلام الذي ذهب من كان يحسن حقيقة معناه" المفايس 4: 436.

42 في الاحتيارين: "حَتَّى يَعْمِيرَ". وفي اللسان (ريش): "بينَ النَلاَء كأنَّه". والأَغْوَىُ: "السهم الكسور الغُوق، والفُـوق؛ موضع الوتـر مـن السـهـم. والنَّاهِل: الذي لانصل له والمُعْمُوب؛ الذي لانصل له والمُعْمُوب؛ الذي عُعيب بعصابة بعد انكساره.

أن نهذيب الإصلاح: "نيبه مُعلَمع" ومُرَّط الْقِذَاذ، أي: لا ريش عليه، يغال: سَهُم أَمْرَط وأَمْلُط ومُويط ومِرَاط ومُرَّط، إذا كان لا ويش عليه. والمؤذاذ: ريش السَّهم، واحدته قذه. وليس فيه مُصنع، أي: ما فيه مُستَسَلع. وليس فيه مُعلَمع، أي: مطمع للإصلاح. والتُعتب: أن ينكسر فيشده بالمُعتب، والمعتب: المُعتب الذي تعمل منه الأونار، وهو عُصَب النَّبن والسَّانين والوَظِيفين، يُنقَى من اللَّحم ويُسوى منه الوتر، واحدته عَقبَة. وقال النبريزي في شرح البيت: "يعني أنه إذا كبر الإنسان أيس من رجوعه إلى حال شبابه، كهذا السهم الذي لا يصلح أبدأ" نهذيب الإصلاح: 187.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> في الإصابة: "لِيْمَالَ أَفْصَى سَعِيهِ أَيْهَاتَ حَالَتَ دُونَا"- رأيْهَات: هَنِهات، وقال ابن سنظور: "رأيْهَا، بفتح الهمزة: بمعنى هَيْهَات، ومن العرب من يغول: أيُهَات بمعنى هَيْهَاتَ" اللسان رأيه).

<sup>39</sup> في دلائل الإعجاز: "لَمْ تَتْرُك. وَيَأْمُل"- وفي البيت جَزَل، وهو النفعيلة الثانثة في صدر البيت، والمحزول أو المحزول هــو مــا ســفط رابعه بعــد سكون ثانيه، وهو (مفتعلن) في الكامل وهو قبيع فيه.. انظر الكافي للنبريزي: 64. و لم تَسرأ، أي: لم تَسرُ، جــاءت على الأصــل دون تخفيف الهمزة. وما، هـنا: مصدرية زمانية. انظر مغني اللبيب 1: 303 وما بعدها.

22- ذَهَبْتُ شُسَعُوبُ بِأَهْلِسَهِ وَبِمَالِسَهِ

23- والمسرءُ مينَ رَيْسِهِ الزَّمسان كأنْسه

24- غَرَضٌ لِكُلِّ مُلِمَّةٍ يُرْمَى بها

5- في تهذيب إصلاح المنطق (354):

1- وَمَسَا أُمْسَى وَأُمُ الوَحْسَشُ لَمُسَا
 2- فَمَسَا أَرْمِسِي، فَاقْتَلَهَسَا بِسَسَهُم

"من الوافر" تَفَــرَّعَ فـــى مَفَــارقَىَ المَشْبِــيبُ478 ولا أغـــدُو فـــادركَ بــــالوَثْييبِ48

إِنَّ المَنَايِاً لِلرِّجَالِ شَـَعُوبُ44

غَسُولًا تَدَاولَك الرّعاءُ ركسوب45

متنبي يُصابُ سيوادُه المنصيوبُ 46

6- في طبقات فحول الشعراء (2: 638- 639):49

"من الطويل" ولا الرَّوْغُ في المَلْقَاء غَـنِدَ المَعَارِفِ50 فُوْادِي، وما قَرْعْتُ مِنْ مِثْل قَـائِفِ51

1- لَــغُ يُبْسَقُ مَبْسَى الكَــزَيُ بِــا كُمْ تَــافِع

2- إذًا قييلَ: هذا فَسارِسٌ! طَسارَ طَسنِرَةُ

<sup>4</sup> شعوب: المنبّة، عَلَم لها. والشّعوب: المُفرّقة، يفال: شَقْتُهُم المنبّة، إذا فرفنْهم.

<sup>&</sup>lt;sup>كه</sup> العَوْد: الحمل النُسِنَ وفيه بغيَّا، وجمعه عِوْدة. وتداوله الرُّعَاء، أي: تعاقبوا عَليه. والرُّعُوب: ما يُركَبُ من كُلُّ دَائِبًا.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> في اللسان، والناج (مـ-ط): "لِكُلُّ مُنيَّةٍ"- والغَرَض: الهدف الذي لا يُنصب فيرس به. وسواد الإنسان: شخصه.

أن اللسان رأسمى: "و ما إنني وأم الوَخْشِ" بكسر الهمزة. رفي اللسان، والناج (رش)، ورواية في تهذيب الإصارح: "و ما أمني وأم الوّخشِ" بعضم الهمزة، وقال النبريدي: "و الصواب الأول" أي بغتج الهمزة- والأم: القصاد. والإمّة: الحال والشأن، قال ابن منظور: "و يقال: ما إشي رائمة وما شكلي و شكله؟ أي ما أمري وأمره لبعده مني، فلم يتعرض لي" اللسان وأسمى. والوّخش، ههنا: كنايبة عن النساء. ونفرع: غيلاً، يقال: فرّع الشيء يَفرَعه فرّعا وفرعاً ونفرعاً، وذا عَلاه، وقال التبريزي في شرح البيت: "يقول: كيف أقصد النساء وأطلبهنّ، وأننا شبخ لا يردنني؟" تهذيب الإصلاح: 354.

لله البيت إقواء. وفي اللسان، والناج: "بسهتين"- والوئيس: الوأوس. وقال الذيريزي في شرح البيت: "اي: لمبس معي من الشباب وما نرغب فبه النساء شيء يعطفهن عليًّ. فأنا كالذي يطلب الوحش، وهو لا يمكنه أن يصيدها برَمْي، ولا يمكنه أن يعدو فيلحفها" تهذيب الإصلاح: 355.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> قال الأصمعي: "كان لنافع بن لقيط امرأة من بني مُنفِذ بن خَجُوان تُذعى حَبَّة، وكان في أخلاقها زعارة، وقد كانا نشارًا مسرّة، شم إنّ قومها أنفوا من ذلك، فادعوا عليه طلاقاً، فقاتلهم حتى كان بينهم جراح، وكان مستخفياً من الحجاج، فقمال وهو مُسْتَخف: الأبيات "طبقات فحول الشعراء 2: 637–638.

<sup>50</sup> في الببت خرم، وهذا حائز في أول أببات الطويل. والكرّي: العدو الشديد، بقال: كرّى الرّحل كرّيّاً، إذا عُدا عدّواً شديداً، وقبال ابن دريـد: "ولبس باللغة العائبة" جمهرة اللغة 2: 415. الحلفاء: نبت أطراف عمدّة، كانها أطراف سعف النحل والخوص، يببت في معايض الماء والزّور، واحدته حَلْفَة مثل قصبة وقصباء وطرّقةً وطرّفاء، ومنابت الحُلْفاء مــأوى الأسـود. انظر اللسـان (حلف) والمعارف: مــا يظهر من الوجه، ويُستذل بها على الشخص من سواه، واحدها مُعرّف.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> في فحول الشعراء: "وما فرعت من مثل حاتف"، ولعل الصواب ما ألبت، نقوله: "خاتف"، تصحيف، ولا يستنبهم انمعنس. وفي البيت برواينة فحول الشعراء فبض، وهي النفعيلة الثانية في العجز "مفاعلن"، رالمقبوض: ما سفط خامسه الساكن. انظر الكافي: 26.

بأنْقَاسِيه، صَنَيْفُ على السُّرْح واقِفُ 52

3- وَلَكِيْمَا الْغَسَاوِي، إِذَا سُسُوَّدَ اسْسُمُهُ

7- في كنز الحفاظ (603- 604):53

2- مِغْجَسِنُ مُسِال مَنْتُمِسًا تُصَرَّفُسًا 55

3- لا يَكُلُّ هِـ الفِيْرِ انْ مِـا تَكُلُّ 56 عِيرَانَ مِـا تَكُلُّ عِيرَانَ مِـا تَكُلُّ عِيرَانَ مِـا تَكُلُّ

7- في الجيم (1: 135):

1- وأبسا كيدَام بَعْسَدُ أَعْظَيْسًا بِسِهِ

9- في طبقات فحول الشعراء (2: 643-645):59

"من الطويل" غَنْلَتُكَ إِلاَّ أَنْ تَصُدُّ، تَرَالِسِي60

#### 1- لَوْ كُنْتُ فِي الغُنْقَاءِ، أَوْ فِسِي عَمَائِـةِ

<sup>53</sup> أضفت البيت الثالث بنزنيبه عن سمط اللآلي.

55 في السمط، والتاج، ورواية في كنز الحفاظ: "أيتُما تَصَرُّقًا"- ومِحْجَن مال، أي: يُصلُّح المالُ على يديه ويُحسن رعايتُه والقيام عليه، واحتجان المال: إصلاحه وجمعه رضم ما انتشر منه. وقال النيزيزي في شرح قوله "أينَما تصرُّفًا": "أي هو يصلح لماله على كل حـال وفي كـل موضع" من المدنون 201

<sup>50</sup> يَكُلُفَ؛ يُولم، يغال: كَلِفْتُ بهذا الأمر ونَكُلْفُنُه، إذا أُرلِمتَ به، والكُلْفَة: ما تكُلْفت من أمر في ناتبة أرحقُ.

<sup>57</sup> تُحَفَّف: لس خفا.

<sup>58</sup> أبو كِذام والْمَأْمُوم: رحلان. ومانة. أي: مانة من الإبل. ومُجَلْجَلَة، أي: نُلُق عليها الأجراس.

<sup>59</sup> قال الأبيات في الحجاج بن يوسف. انظر فحول الشعراء 2: 643.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> قال محمود شاكر: "في المعطوطة: (رلكنّما الغازي)، ولكني رجعت أنها (الغارِي)، لأن نويفعاً كان غارياً، وعا أخاف المسبيل"- وفي الببت إقواء. والغارِي) والغارِي، من الغرّ، وهو الضلال والفساد. والالغلم، مغردها يغنّى، وهو المؤاد الأمود الذي يُكتب به. والسَّرْح: يَساء الباب. وقال محمود شاكر في شرح البيت: "إذا سُوَّد اسم الغاري في الديوان، وجدَّرا في طلبه، لم ينفعه فراره من البوادي، فيان الطلب مدركه لا محالة مهما أبعد في مذاهبه، حتى كأنه ضيف واقف على باب الحجاج، يأمر أن يوني به، فإذا هو بين يديه قريب حاضر" فحول الشعراء 2: 639 الحاشية إلى المناسبة إلى المناسبة إلى الشعراء 2:

<sup>54</sup> عَنْت، أي: اعترضت وآذت، يقال: عَنَّ الرجلُ يَمِنُ عَنَّا وعَنَنَّا، إذا اعترض لك من أحد جانبيك من عن بمينك أو من عن شمالك.عكروه. والحَلْقَد: المرأة إذا أسنَّت وبها فوَّة وجَلَد، وقال التبريزي: "الجَلْفَد امرأته فيما أذنَّر" كنر الحفاظ: 604. والأَعْجَف: الصَّلْب الجسم العَلِيظ العِظَام، قال ابن منظور: "و تقول العرب: أشدُّ الرَّجال الأَعْجَف الضَّاحَمِّ اللسان (عجف).

## هههالترا<del>ز العرب</del>ي

2- أستهد مين نسوم العشساء كسأنس 3- عَلَيهِ تَمِيمِسَاتٌ، كَسَلَنَّ فُسَوَّادَهُ 4- تَضِيعَ بِينَ الأَرْضُ الفَضَيَاءُ لِمُوقِيهِ 5- وآلنيت لا آتيك الا مُسَالِماً 6- وَمَا العِرْقُ كَانَتُ لِنِي بِذَارِ اقَامَسَةٍ

مسليع يُغسرُ الضّسرُو بسالنُبوَان 61 جَنَا حا عُقَابِ ذائِعُ الخَفَقَانِ 62 وإنْ كُنْتُ قَدْ طَوَّفْتُ كُلِّ مَكَانِ 63 مَعِي مِنْكَ، يا ابْنَ الأَكْرَمِينَ، أَمَانِي 64 ولا الحِورُ منها كان ليي بمعَاني 65

> 60 في البيت خرم. وروايته في الأغاني 6: 200. فلو كَانَتِ العَنْفَاءُ مِنْكُ نَطِير بي

> > وفي الأغاني 22: 341:

فَلُواْ كُنْتُ فِي نَهْلِانَ أَرْشُعْبَتُنَى أَجَاٍّ

رق الكامل 2: 103:

فَلُوا كُنْتُ بالعُنْفَاء أَرْ بأَسُومِهَا

لَحِلْتُكَ، إِلاَّ أَنْ نَصُدًّ، تُرَانِي

لَجَلِنُكُ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّمُ، مَرَانِي

لَجِلْتُكَ، إلاّ أَنْ تُصَدُّ، تُرَانِي

و في الكامل 2: 206: "بَيْسُوبِها"- والعُنفَاء: أكنة فوق خبل مشرف، كان يلحأ إنبها من يطلبه السلطان، أرى إلبه الغشال الكلامي. انظر معجم البلدان 4: 162. وعَمَاية: جبل بنجد في بلاد بني كعب، شمّي عماية لأنه لا يدخل فيه شيء إلا عَمِي ذكـره وأثـره، وهـو مستدير. انظر معجم البلدان 4: 152. والصَّدُّ: الإعراض والصَّدوف، وأرادهما معنى النفاضي. و ثهلان: حيل ضحم بنجد لبني نُعيّر بــن عــامر بـن صَعْصَعَة. انظر معجم البلدان 2: 88. وأخَأ: أحد حبلي عليَّة وهو غربي نَبْك. انظر معجم البلدان 1:94. وأسُوم: لم أحده في معجم البلدان، رلعله يَسُوم، رهو حبل قرب مكة ينصل به حبل يفال له بَرْقِد لا يكاد أحد يرتقيهما إلا بعد حهد. انظر معجم البلدان 5: 437.

<sup>61</sup> أستة. أي: لا أنرك أن أنام. والسليم: المُلْمُو غ، وهو من الأضداد. انظر الأضداد للحلبي 1: 351. ويُغَرَ: يُزَق، يقال: غَرَّ الطــاترُ فَرَاحُــهُ يَعْرُهُ غِرارًا، إذا زَقْ. والضَّرْرُ : شجر طيب الرانحة يُستاك به ويُجعل ورقة في العضر، وهــو المُحلّب، وفيـل البُطـم والحبّة الحصراء، يطبـخ ورقـه وينداري به من خشونة الصدر ووجع الحلق. انظر اللسان (ضرر). وكأنهم كانوا يزقُون اللَّذيغ بترياق من الضّرر كما دل علبه هذا البيت. وانظر علاج اللديغ في الحيوان 4; 123– 124، 127. والنَّبُوان: ماء نجدي ليني أسد. انظر معجم البلدان 5: 258.

🗝 التُسيمات: وَاحدَتُهَا تَسِيمَة، وهي قبلادة يُنجعل فيها سُيور وعُوَذ، نُعلُق علي الإنسان، كانوا يعنقدرن أنهما تمنام الندَّراء والشُّنفاء. انظير اللسـان (تمم). وقال محمود شاكر: "وظاهر هذا الشعر يدل على أنهم كانوا يعلَّقون على اللَّديغ خَرْزَة يظنون فيها الــدّراء والشَّفاء، أو دفع الموت" فحول الشعراء 2: 644، تعليقة (2). وقال عمود شاكر: "في المخطوطة: (دَانِيمُ) بالرفع، كأنه لما قال: (جناحا) أعمرض عن التثنيبة وكأنه قال: (جناح عقاب) فنعنه بالمفرد. وبالجر على: دائم الحَفَق بجناحيه" فحول الشعراء 2: 644، نعليقة(2).

<sup>63</sup> ررايته في الاغاني 6: 199:

فها أنَّذَا طُوَّقْتُ شَرْقًا رَ'مُغَرِّباً

رن الأغاني 22: 341:

هَا أَنْذَا ضَافَت بِيُّ الأَرْضُ كُلُّهَا

ر في الكامل: هَالذَ يَدِي ضَاقَتُ بِي الأَرْضُ رَ 'حُبُها

وإن كُنتُ فَدُ طُوَّتُتَ كُلُّ مُكَانَ

وأثبت وقد دَوَّحْتُ كُلُّ مُكَان

اَلَيْكَ رَقَدَ حَوَيْتُ كُلُّ مُكَانَ

64 المبت؛ أنسست، والألوّة والألوّة والإلوّة والإليّة والإيلاء، كلّه: البسين، يقال: آل يُؤنّي إيلامًا إذا محلّف. وقوله: "مُسَائِماً، أواد: طانعاً مُنقَاداً. <sup>65</sup> الغيرق: واد لبني خُنطُلة بن مالك بن زيد سَاة بن تُمبِم، وثيل: حبل بطريق مكة رمنـه دات عِبرق. انظر معجم البلـدان 4: 108. والجُـوّ: مـا اتَّسَع من الأودية. والمُغَانِي: واحدها مُغنَّى، وهو المكان الذي يَغنَى به أهله، أي يقبمون.

7- أَعُوذُ بِقَــبْزَيْ يُوسُسف، وابسن يُوسُسف، 8- منسمِيَّ نَبِسيَّ اللسه، مِسنَ أَنْ تَنَــالَنِي

10- في أماني اليزيدي (145- 146) 68

1- كَسَانُ لَسَمُ تَكُسنُ مِنْهِا الفِسرَاضُ مُحَلَّةُ 2- وَلَسَمُ الْتَبَطَّنُهِا حَسَلاًلا وَلَسِمْ تَبِسِتُ 3- وَلَسَمُ الشَّسِ بِسَالِعَفْينِ الطُسرَافَ طَفَلَةٍ 4- وَلَسَمُ الْخُسدَرِ النَّسِومَ المَطِسِيرَ بِنَعْمَسَةٍ 2- بَلَسِي ثُسمُ لَسَمُ لَسَمْ نَعْلِسِكُ مَقَسَادِيرَ فَرُقَسَتُ

"من الطويل" وَكَمْ يُمْسِس يَوماً مَلِكُها بِيَمِيْسى69 مَعَاصِمُها دُونَ (الوسَسادِ تَلِيْسِی)70 كَهُدُّابِ رَيْطٍ (فَى العِيْبابِ) مَصْنون71 بَهَا وَبِكَأْس فَى العِظْام (طَحُون)72 وَلا حَسَداً مِسِنَ أَنْفُسِ وعُيـون73

فُوَاحَسَداً مِنْ أَنْفُسٍ رَعْيُونِ!

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> يوسُف: هو يوسف بن الحكم بن أبي عَقِيلِ النَّفَهِي، أبو الحجاج. انظر ابن حزم: 267. وابن يوسف: هو محمد بن يوسُف بن الحكم الثَّقنيي، أحمو الحجاج، كان والباً على البمن ظلوماً، ومات عالبمن في رجب سنة 91هـ. انظر ناريخ الإسلام للذهبي 4: 11– 52. وتحدان: موضع في ديار بهني تميم بسيف كاظمة، وثيل: هو ساحل البحر كلّد. انظر معجم البلدان 4: 88. وقدال محمود شاكر: "فكأنّ أراد مقبرة كانت لاهل واسط على شرقي دحلا" فعول الشعراء 1: 644– 645، الحاشية وكي.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> قال محقق فحول الشعراء: "في المعطوطة: رَمْدَاكَ)...، جعله جزاراً لا أميراً، وجعلتها رَيْدَاكَ)، لانه الصواب الحبيد المألوف"– وقوله: رَسَمِي نَبِي الله)، أراد: محمّد بن الهجاج، ومات قبل عمه بمعمة، وحزن الحجاج عليهما حزناً شديداً. انظر النصازي للمدانهي: 58– 59. والحَدْثَان: فُوّب الدَّهر وما يَحْدُث منه، واحدها حَاوِث، وأراد هنا: الدَّهر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> نسب اليزيدي الأبيات إلى نافع، وتسب غيره أبيانًا منها إلى أبي شــافع العـامري، أو إلى منظور بين مرئـد. انظر النحريـج. وقــال الـيزيدي: "كانت عند نافع بن لقيط الفقعسيّ بنت عم له يحيها وكان في أحلاقها زعارًة فحلف بطلاقها في شيء فبانت منه، فقال: الأبيات" الأسـالي: 145.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> في معجم البلدان: "لَمْ يَكُنْ". وفي النذكرة: "نَكُنِ النَّوَارُ مِنْي قَرِيبَةً" وفي المراثي: "مَحَلَّةً"- والفيرَاض: نخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الغرات.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> ما بين قوسين عن معجم البلدان، وهو حرم في الأمالي، قال المحنق: "مطموس في الأصل". وفي التذكرة: "دُونَ الفِراهي تَسليني" تصحيف، و لا يستقيم الوزن.

أثم ما بين قوسين حرم في الأمالي، قال الهماتق: "مطموس في الأصل". وفي التذكرة: "في العِتَاب"، ولا يسستقيم المعنى، ولعـل صوابـه مـا ائيـت-والطَّقَلَة: الرَّحْصَة النَّاعـة. والهُدَّاب والهَدْت: طرف النُّوب نما يلـي طُرُّتـه. والرَّيـط: واحدهــا رَيْطـة، وهـي كـل ثـوب لـبن رقيـق، والعِيَاب واحدها عَبْته، وهي وعاء من أدّم يكون فيها انتناع.

<sup>?</sup> ما بين قوسَين عن التذكرة، رَهُو حرم في الإمالي. رَفِ التذكرة: "لِلفِظامِ"- وأَحْدَرُ: أَقِيم، يقال: حَدَرَ بالمكانِ وأَعْسَدَرَ، إذا أَقَامَ. رَنَعْسَة، أي: تَنَعْم وتَرَقْه، يقال: نَهِم الرَّجَل يَنْهُم نَفْمَةُ وَنَعْم، إذا تَرَقْهُ.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> في النذكرة: "لم تملك". وروايته في معجم البلدان: بلني فئم أم ألملك سوابق عَنْرَنَى

بكُــَّمْ وَتَرَاخِــِى الدَّارِ غَـنِرَ (جُنُــون)74 تَهــجُ عــبرةُ فِكُــرَاكِ فَاتَ الْمُــجون75

6- وَمَـا زَادَنِــى الوَاللَّـونَ يِـا كُمُ لَمُسَافِع 7-مَتَـى تُذْكَرى عَنْدِي وَإِنْ قِيـلَ قَـدُ صَمَـا

11- في طبقات فحول الشعراء (2: 641-642):

1- وَإِيَّسَاكَ وَالظُلْسَمَ الْمُنَيِّسِنَ، إِنْنِسِي 2- اُتَجْمَعُ، إِنْ كُنْتَ ابْنَ تِقْن، فَطَانَسَةً 3- إِذَا أَنْتَ أَكْثَرُتَ المَجَاهِلِ كَسَدَرَتَ 4- فَالاَّسَانُ حَفَسَاراً بِظْلِفِسِكَ، إِنْمَسَا 5- أَلاَ إِنَّ آبِسَائِی، عَلَسِی كُسلُّ مَوْطِسِن، 6- أَبَاحُوا لَنَسَا الْمَجْدَ التَّلِيدَ، وَإِنْهُمْ

12- في طبقات فحول الشعراء (2: 639)82

"من الطويل"

75 في الأمالي، والمراثي: "ذَاتَ حَبِينِ" تصحيف، والصواب من معجم الشعراء- وذكراك: فاعل تهج.

36 في حماسة البُحُري: "إيَّالنَا" وَالْبَيْت مخروم في هَذه الرواية - والمُثِيَّن: الواضِح الطَّاهر. ويَعْشَى: يَعْصِد، يقال: غَشِيه يَعْشَاه غِشْبانًا، إذا حاءَه. والمُفَاشِي، أراد: أسُواً ما يَعْشَاه المرءُ من النُكرات والمطالم.

78 المجاهِل: جمع ليس له واحد مُكَسَّرُ عليه إلا فولهم حَهْل، فهي هنا من باب مُخاسِن ومَلابِح. والجَهْل: الطَيْش والغضب.

80 على، همهنا: ظرفية بمعنى في. انظر مغني اللبيب 1: 144. والمواطن: المشهد من مشاهد الحرب، وجمعه مواطن. وقوله: آبائي و محال أبسي، أي: أنه مُقابَل كريم الطرفين أباً وأماً.

الله معابل طريع المعرض بي رات. 8 قال محمود شاكر: "في المتحفوطة تحت والأعاليا) كتب والعواليا)، روايتان" –رانتليد: القديم المتوارث. وقال محمود شاكر: "ونصب والفررغ الأعاليا) على المدح. وقوله (مُنبِتُ زُنَدُيُّ)، من حُرَّ الكلام وقاحره" طبقات فحول الشعراء 2: 642، تعليفة(2).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> ما بين قوسين عن النذكرة، وهو خوم في الأمائي. وفي معجم الشعراء: "وَمَا زَادَنا" وفي النذكرة: "تيسا مَـيَّ شـنافِع". وفي معجـم البلــــــــــان: "غَــَـــرَ حَبِين".

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> في فحول الشعراء، ط دار المعارف: "وتغيّن أحياناً" وابن بقن: رجل من عاد كان جبد الرّمي، يضرب به المشل لكل حـادق بـالأمور. انظر اللسان (تقن). وتغيّن، أي: يَضعف رأيك، والغيّن: ضعف السرّاي، يضال: غَين رأيه يَغين غيّناً وغبَانةً، إذا ضعف. والدّراهيي: منكرات الاسور. وقد عطف الفعل (وتغلّب) أو (وتغبّن) على فطانة، وهي اسم فنصب الفعل ياضمار أن. إنظر سبويه 1: 426.

وَ يَ حَمَاسَة البِحَرَى: "زُلاَتَك" و الطلف: طَفْرَ كُلَّ مَا الْجَرَّ، راسنعاره هنا اللانستان. وتصييب سيهام الغني مَن كان عَاوِيا، أي: أن الغالوي يعرَّض نفسة لسهام الغارين.

<sup>82</sup> كان لىافع امرأة بجبها، ركان في أخلاقها زعارة فحلف بطلاقها، ونزوج ابنة عمه، فنغنى يوماً وقال: (البيت). انظر طبقــات فحــول الشعراء: 526.

بــاً خليمَ /خليس الأوُلُسونَ ومَاليَسا 83

1- وَرَدْتُ بِنَساراً مِلْحَسةُ فَقَرِهْتُهِسا

#### الشعر المنسوب إلى نافع وليس له

1- في اللسان (سفا)84

2- تَعْشِيسِي الهُوَيْسِيا سَيَاقِطا خِمَارُهَا 86

3- قَلِدُ أَعْمَلُ رَتُ أَوْ قَلِدُ دَنِّا إِعْمِنَارُهُ الْ

نخريج الشعر

"1"

3-1 في طبقات فحول الشعراء، ط المدنى 2: 640، وط دار المعارف: 525.

مر التحقيقات كامية والمعلوم إلى ال

1-3 في المعاني الكبير 2: 793.

2 في اللسان والتاج (ذرف).

قي تهذيب اللغة 6: 534، واللسان، والتاج (نهبر). ودون نسبة، في اللسان، والتاج (نهبر).
 (نهبت).

"3 "

أي تهذيب إصلاح المنطق: 706، وتهذيب الألفاظ: 494، واللسان، والتاج (ألسق)

84 نسب ابن منظور الأبيات إلى نافع، رهي لمنظور بن مَرَّتُه. انظر التحريج

85 في سمطُ اللاَّل، والعقد الفريد: "في سُغُوانا"- وسُغُوانا: ماء على قدر مرحلة من باب المرِّئد بالبصرة. انظر معجم البلدان 3: 225.

<sup>8</sup> في جمهرة اللغة، والسمط، والعقد، ومعجم البلدان. "ماتلاً حِمارُهَا". وَفِي الناح: "سَاقِطاً إزّارُهَا".

<sup>83</sup> في اشتفاق أسماء الله: "وَرَدْتْ بِيَاهَأَ. بِنَفْسِيَ أَهْلِي "– والبِنَار: مفردها بِثْر. وأهـل الرَّجـل: زَوجـه، والشَّاهُل: السَّرَوْج. وأراد: أفـدي زوجــيّ الأول بهذه الزوجة وبمال كله.

<sup>8</sup> في جمهرة اللغة، والتكملة: "مُقصِرةً أوقَلا"– وأغصَرَت، أي: أذرَكَت. والإعصّار في الجارية: كالمُراهقة في الغلام، والمُقصِــر: النتي بلغت عصــر شبابها وأدركت، وجمعها مُعاصِر ومُمَاصِير.

و (دفر)، والمستقصى 1: 381، وقال: "قال نافع بن لقيط العبسي" تصحيف، والصواب: "القفعسي". ودون نسبة، في إصلاح المنطق: 372، والأفعال 1: 109، و3: 602، وأساس البلاغة (ذفر)، واللسان (ذفر.)

#### "4"

1-15، 17- 24 في أمالي الزجاجي: 127- 129، واللسان، والتاج (مرط).

9 في البحر المحيط 5:251، للبيد.

14، 16 في الإصابة 3: 551.

16 في دلائل الإعجاز: 336.

21-18 في الاختيارين: 539-541. وفي اللسان، والتاج (ريش)، للبيد، وفيهما: "وقال ابن بري: إنما هو لنافع بن لقيط الأسدي، وقال الصاغاني: نويفع بن لقيط، وفي ديوان لبيد: 362، مع الشعر المنسوب إلى لبيد. ودون نسبة، في البيان والتبيين 3:82.

18 في الناج (فياً).

21

19 في العباب الزاخر: 141، والتكملة (فيأ).

21-20 في تهذيب إصلاح المنطق: 186.

في اللسان، والتاج (صنع)، واللسان (مرط)، وقال: "ونسب في بعض النسخ للبيد"، والكنز اللغوي: 51. وفي إصلاح المنطق: 80، للأسدي، وفي الصحاح، والتاج (مرط)، للبيد، وقال الزبيدي: "كذا وقع في نسخ الصحاح، قال أبو زكريا والصاغاني: لم نجده في شعره (أي شعر لبيد)، وعزاه أبو زكريا في كتابه (تهذيب الإصلاح) لنافع بن لقيط الأسدي. وقال: وذكر الكسائي أنه للجميح بن الطماح الأسدي، وقال ابن بري: هو لنافع بن نفيع الفقعسي، وأنشده أبو القاسم الزجاجي عن أبي الحسن الأخفش عن تعلب لنويفع بن نفيع الفقعسي، يصف الشيب في قصيدة له. وصوب الصاغاني أنه لنافع بن نفيع وقد تقدم ذلك في (ريش). وأما القصيدة التي هذا البيت منها فهي هذه: القصيدة" الناج (مرط، ودون نسبة، في الأفعال 4: 162، وديوان الأدب 1: 261.

#### **"5** "

2-1 في تهذيب الإصلاح: 345، والناج (وثب). ودون نسبة، في اللسان (وثب).

في اللسان أمم)، دون نسبة.

1

″6 ″

3-1 في طبقات فحول الشعراء 2: 638- 639.

129 11

2-1، 4-5 في كنز الحفاظ: 603- 604، وقال: "قال نافع بن ملقط"، تصحيف.

1-3 في سمط اللآلي 2: 968، للفقعسي، وقيل: لجوشن.

2-1 في اللسان، والتاج (حجن).

2 في تهذيب اللغة 4: 153، دون نسبة.

**"8** "

1 في الجيم 1: 135.

″g ″

8-1 في طبقات فحول الشعراء 1: 643- 645.

4، 2 في الكامل للمبرد 2: 103، و 2: 206، والأغاني 6: 199- 200، لمحمد بن عبد الله بن نُمير الثَّقي. وفي الأغاني 22: 341، للعديل بن الفَرْخ المجلِّيّ.

″10 <sup>″</sup>

7-1 في أمالي اليزيدي: 145- 146، والمراشي لليزيدي: 298- 299

6-1 في التذكرة السعدية: 508.

1، 2، 6، 6، في معجم البلدان 4: 244، مع أربعة أبيات أخرى، لأبي شافع العامري.

7.6 في معجم الشعراء: 281، لمنظور بن مرثد.

"11"

6-1 في طبقات فحول الشعراء 2: 641- 642.

4-1 في طبقات فحول الشعراء، ط دار المعارف: 526-527.

4.1 في حماسة البحتري: 114، لأمية بن طارق الأسدي.

#### "12"

1- في طبقات فحول الشعراء 2:639، وأمالي اليزيدي: 146، واشتقاق أسماء الله: 399، والمراثى لليزيدي: 299. والمراثى لليزيدي: 299.

## تخريج الشعر المنسوب إلى نافع وليس له

#### "1"

1-3 في اللسان (سفا)، لنافع بن لقيط، وقال: "وقيل لمنظور بن مرثد". وفي جمهرة اللغة 2: 354، لمنظور بن مرثد. وفي اللسان، والتاج (عصر)، لمنصور بن مرثد، وقال الزبيدي: "ويقال: لمنظور بن حبّة". ودون نسبة، في العقد الغريد 3: 460، والصحاح (عصر)، مع بيت رابع.

2،3،1 في سمط اللألمي. 2: 684، دون نسبة.

2،1 في معجم البلدان 3: 225، دون نسبة.

نى التكملة (عصر)، لمنظور بن حبة.

ومنظور ومنصور: واحد روي بالظاء وبالصاد، وحبَّة أمه، وهو ابن مرئد، أسدي فقعسى.

تم شعر نافع وعدته أربعة وستون بيناً وثلاثة أبيات نسبت اليه وليست له

#### 🗖 ثبت المصادر:

- الاختيارين، للأخفش الأصغر (315هـ). تح: د. فخر الدين قبارة، مجمع اللغنة العربية بدمشق، 1794م.
- أساس البلاغة، للزمخشري (538هــ). دار صادر ودار بيروت، بيروت 1965م.
- الاشتقاق، لابن دريـد (321هـ). تـح: عبـد السـلام هــارون، مطبعــة السـنة المحمديـــة، مصـــر، 1958م.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (852هـ). المكتبة التجارية الكبرى، مصر 1939م.
- إصلاح المنطق، لابن السكيت (244هـ). تحقيق:
   أحمد محمد شاكر وعبد السلام همارون، دار
   المعارف بمصر، 1949م.

- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (356هـ). ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1935م.
- الأفعال، للسرقسطي (نصو 400هم). تح: حسين محمد شرف، مجمع اللغة العربيسة، القاهرة 1975م.
- أمالي الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحق (337هـ). تح: أحمد بن الأمين الشنقيطي، ط1، مطبعة السعادة، مصر، 1324هـ.
- أمالي اليزيدي، محمد بن العباس (310هـ). ط1، مطبعة دائرة المعارف، حيدر أباد، الهند، 1938م.
- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (754هـ). ط1، مطبعة السعادة، مصر، 1328هـ.

- البيان والتبيين، للجاحظ (255هـ). تح: عبد السلام
   هــارون، لجنــة التــاليف والنرجمــة والنشـــر،
   القاهرة، 1948م.
- تـاج العـروس فـي شـرح القــاموس، للمرتضــى الزبيدي (1205هــا). تـح: عبد الســتار فــراج و آخرين، مطبعة حكومة الكويت، 1385هــ ومـا بعدها.
- النذكرة السعدية، للعبيدي (القرن الثامن الهجري). تح: عبد الله الجبوري، مطابع النعمان، النجـف الأشرف، 1972م.
- التكملة والذيل والصلة، للصفاني (650هـ). تح: عبد العليم الطحاوي، دار الكتب، القاهرة، 070م.
- النتبيه على أو هام أبي علي في أماليه، للبكري أبــي عبيد الله (487هـ). ط1، دار الكتب المصـريـة، القاهرة، 1926م.
- تهذيب إصدر المنطبق، للخطيب التريزي (502هـ)، ط1، المكتبسة العربية بعمشق، 1351هـ.
- تهذیب اللغة، للأز هري (370هـ). تح: عبد الســـلام ﴿ هــــارون وآخریـــن، الـــدار المصــریـــة للتـــــالیف والنشر، 1964- 1967م.
  - جمهرة أنساب العرب، لابن حزم (456هـ). تح: عبد السلام هـــارون، دار المعــارف، مصــر، 1962م.
  - جمهرة اللغة، لابن دريد (321هـ). ط1، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، 1345هـ (نسخة مصورة بالأرفست، إصدار دار صادر، بيروت).
  - جمهرة النسب، لابس الكلبي (نحو 206هـ). تسح: محمد فردوس العظم، دار اليقظـة، دمشـق، 1983م.
  - الجيم، لأبي عمرو الشيباني (206هـ). تح: إبر اهيم الأبياري وعبد العليم الطحاوي وعبد الكريم العزباوي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1974م.
  - الحماسة، للبحتري (286هـ). تنح: لويس شيخر،

- المكتب الشرقي، بيروت، 1910م.
- الحماسة البصرية، للبصري علي بن أبي الفرج (ق7 هم)، تسح: مختسار الديسن أحمد، معهد الدر امسات الإمسلامية الهند، 1964م (نسخة مصورة إصدار عالم الكتب، بيروت).
- خزانة الأدب، للبغدادي (1093هــ). تسع: عبيد السلام هارون، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1967م.
- دلانل الإعجاز، للجرجاني عبد القاهر (471هـ).. تح: د. رضوان الدايـة ود. فـايز الدايـة، طـ1، دار قتيبة، دمشق، 1983م.
- ديوان الأدب، للغارابي (305هـ). تح: أحمد مختار عمر وإبراهيم أنيس، مجمع اللفــة العربيــة، القاهرة، 974م.
- سمط اللآلى، للبكري (487هـ). تح: عبد العزيز الميمني، لجنــة التــاليف والترجمــة، القــاهرة، 1936م.
- شرح أبيـات مغني اللبيب، للبغدادي (1093هـ). تح: عبد العزيز ربـاح وأحمد يوسف دقـاق، ط1، مكتبة دار البيـان، وداز المـأمون، دمشـق 1973- 1978م.
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تح: د. إحسان عباس، ط2، مطبعة حكومة الكوبت، 1984م.
- شرح الشواهد الكبرى (المقاصد النحويـة) للعيني محمود بـن شـهاب الدين (855هــ) طـ1، على هامش خزانة الأدب، المطبعة الميرية ببو لاق.
- الصحاح (ناج اللغة وصحاح العربية)، للجوهري (393هـ). تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، مصر، 1377هـ.
- طبقات فحول الشعراء، لابن سلام (231هس). تح: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة، 1974. وطبعة دار المعارف، مصر، 1952م.
- العباب الزاخر، للصغاني (650هـ). تح: محمد حسن آل ياسين، ط1، مطبعة المعارف، بغداد 1977م.
- العقد الغريد، لأحمد بن عبد ربه (327هـ). تح: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري،

- ط3، لجنة التأليف، القاهرة، 1965م.
- الفهرست، لابن النديم (385هـ). مكتبــة خيــاط، بيروت، دون تاريخ (نسخة مصورة عــن طبعـة لايبزغ 1871م).
- القاموس المحيط، للفيروز أبنادي (817هـ). دار العلم للملايين، بيروت، د. ت.
- الكامل في اللغة والأدب، للمبرد (286هـ). تح:
   محمد أبو الفضل إبر الهيم، مكتبة نهضة مصر،
   القاهرة، 1956م.
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ، للخطيب التبريزي (502هـ). تح: لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1895م.
- الكنز اللغوي (القلب والإبدال لابسن المسكيت، والإبل، وخلق الإنسان للأصمعي) نشره: أوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية، بميروت، 3001ه.
- لسان العرب، لابن منظور (711هـ). طبعة دار المعارف بمصر.

- الممستقصى في أمثال العسرب، للزمخشسري (838هـ). ط2، دار الكتب العلميسة بيروت، 1977م.
- معجم البلدان، ليساقوت الحمسوي (626هـ). دار العلمون، مصر، 1938م.
- معجم الشعراء، للعرزباني (384هـ). تح: عبد السنار فسراج، دار إحياء الكتسب العربيـة، القاهرة، 1379هـ (نسخة مصورة منشورات مكتبة النوري دمشق).
- الملمع، لأبي عبد الله النمري (385هـ). تح: وجيهة أحمد السطل، مجمع اللغة العربية، معشق، 1976م.
- الممتع في علم الشعر وعمله، لعبد الكريم النهشـلي القيرواني (403هـ). تـح: د. منجي الكعبـي، الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس، 1978م.



## أخبار النزاث العربى

تهتم بأخبار العلماء والباحثين والجامعات والمراكز العلمية فيما يتعلق بشؤون التراث العربي

محمود الأرناؤوط

## من أخبار المراكز العلمية:

بر عابة

السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، أقام التحاد المجامع اللغة العربية بالتعاون مع مجمع اللغة العربية

بدمشق، ندوة اقِرار لمنهجية موحّدة لوضيع المصيطلّح العلمي العربي وتوحيده وإنساعته، في الفترة ما بين 16-19 من شهر رجب 1420هـ، الموافق لـ 25-28 تشرين الأول- كتوبـر 1999م.

وقد افتتحت الندوة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنيــن 1999/10/25 وألقيـت فيــه الكلمات الآتية:

أ- كلمة ممثل راعي الحفل الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة، نائب رئيس الجمهورية.

ب- كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزير التعليم العالى في سورية.

ج- كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بالقاهرة.

د- كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق.

هـ كلمة الأستاذ الدكتور ناجح الراوي رئيس المجمع العلمي العراقي، ممثل الوفود المشاركة في الندوة.

وقد ألقيت في اليوم الأول البحوث الآتية:

1- منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتها، للأستاذ الدكتور أحمد شفيق الخطيب.

2- وسائل وضع المصطلح العلمي في العربية، للأستاذ الدكتور محمد ضاري حمادي.

- 3- منهجية وضع المصطلحات العلمية، للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي.
- 4- المبادئ الأساسية في وضع المصطلح العلمي، للأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان.
   وألقيت في اليوم الثاني البحوث الآتية:
- 1- منهج مقترح لوضع المصطلح العلمي العربي بمساعدة الحاسوب، للأستاذ الدكتور عماد صابوني.
  - 2- المبادئ الأساسية في وضع المصطلح وتوليده، للأستاذ الدكتور محمود السيد.
- 3- التكنولوجية الحديثة والمصطلح العلمي العربي في ظل اقتصاد المعرفة، للأستاذ الدكتور محمد مراياتي.
- 4- السوابق واللواحق وأهميتها في فهم ووضع المصطلح العلمي، للأستاذ الدكتور محمد زهير البابا.
- 5- الرموز والمختصرات للمصطلح العلمي العربي وواقعنا المعرفي، للأستاذ الدكتور جلال محمد صالح.
  - 6- توحيد المصطلح وتعميمه (المقاصد والأبعاد) للأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر.
    - 7- سبل توحيد المصطلح العلمي العربي ومشكلاته، للدكتور محمد أحمد الدالي.
  - 8- واقعية المبادئ الأساسية في وضع المصطلح وتوليده، للأستاذ الدكتور عز الدين البوشيخي. والقيت في اليوم الثالث ألقيت البحوث الآتية:
    - 1- تأملات في مصطلحات علم السكان، للأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي.
    - 2- المصطلح العلمي بين الأمس واليوم، للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي.
- 3- إرجاع الأعجمي إلى أصله العربي هل يحل مشكلة التعريب؟، للأستاذ الدكتور عبد الكريم أبو شويرب.
  - 4- بحث حول المصطلح، للأستاذ الدكتور محمد جواد النوري.
  - 5- نحو معجم عربي موحد نمصطلحات الأدب والنقد، للأستاذ الدكتور عبد النبي اصطيف.
    - 6- قصة التعريب في مصر، للأستاذ الدكتور محمود حافظ.
    - 7- منهجية وضع المصطلح، للأستاذ الدكتور العربي ولد خليفة.
      - 8- اللغة والمصطلح، للدكتور عز الدين البدوي النجار.
- 9- مسيرة تعريب المناهج بالكليات العلمية بالجماهيرية، للأستاذ الدكتور عبد الكريم أبو شويرب.
   وألقيت في اليوم الرابع والأخير البحوث الآتية:
  - 1- انتشار المصطلح العلمي بالانترنيت، للأستاذ الدكتور دهام إسماعيل العاني.

- 2- المعرّب والدخيل في المجالات المتخصصة مفهوم المعرّب والدخيل، للدكتور ممدوح خسارة.
- 3- توحيد المصطلح العلمي العربي وشيوعه من خلال التجربة الليبية، للأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو شعَالة.
  - 4- الإفادة من كتب التراث في وضع المصطلحات، للأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي.
    - 5- المعجم العلمي المختص (المنهج والمصطلح) للأستاذ جواد حسني سماعنه

وقد تمت مناقشة البحوث التي ألقيت في الندوة بشكل مستفيض من قبل المشاركين والحاضرين من المستعمين المهتمين بالبحوث التي ألقيت في الندوة، ويشار إلى أن المشاركين من الباحثين والعلماء مثّلوا الأقطار العربية الآتية: سورية، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، والسودان، والجزائر، وليبيا، والعراق، والسعودية، وفلسطين، وهذا ما جعل آراء العلماء والباحثين في مشرق الوطن العربي ومغربه فأتاح ذلك تبادل وجهات النظر بين الطرفين والاتفاق على مجموعة توصيات على جانب كبير من الأهمية، وبامكان المهتمين بها الحصول عليها من مجمع اللغة العربية بدمشق بالمراسلة، أو الانتظار إلى حين صدورها في أحد أعداد مجلة المجمع القادمة كما بين ذلك أستاذنا العلامة الدكتور شاكر القحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق.

\* معرض الكتاب العربي في بيروت.

برعاية الدكتور سليم الحص رئيس مجلس الوزراء اللبناني، افتتح في بيروت معرض الكتاب العربي يوم 19 تشرين الثاني من عام 1999 واستمر إلى مساء يوم 3 كانون الأول منه، وشاركت فيه ما يزيد على مئة دار من دور النشر اللبنانية والعربية، كما شاركت فيه بعض المراكز العلمية العربية وبعض المراكز الثقافية أيضاً، وعرضت آلاف العنوانات والإصدارات العربية الحديثة والقديمة.

#### \* تكريم الخطاط السوري الشهير بدوي الديراني ببيروت:

وتحت رعاية سماحة الدكتور الشيخ محمد رشيد القباني مفتي الجمهورية اللبنانية، وبمناسبة إعلان بيروت عاصمة للثقافة العربية، وبمبادرة من مركز البيان الثقافي والمكتب الإسلامي ببيروت، أقيم في قاعة مسجد السلطان محمد الفاتح في تلة الخياط ببيروت حفل لتكريم خطاط ببلاد الشام الشهير بدوي الديراني المولود عام 1894 والمتوفى عام 1967م بدمشق، والذي يعد بحق من أهم الخطاطين الذين عرفهم القرن العشرين ممن مارسوا هذه المهنة الفنية الراقية، وقد ألقيت في الحفل الكلمات الأتبة:

أ- كلمة سماحة الدكتور الشيخ محمد رشيد قبانى، مفتى الجمهورية اللبنانية.

ب- كلمة الأستاذ بشار شبارو، رئيس مركز البيان الثقافي.

- ج- كلمة وقصيدة للأستاذ الخطاط الباحث الأديب أحمد المفتي، من سورية.
- وقد أشادت الكلمات بالخطاط بدوي الديراني وجهوده في اثراء الحركة الفنية في سورية والوطن العربي بالعدد الكبير جداً من اللوحات الفنية والمعنوانات الملفتة للكتب والأماكن الأثرية والتاريخية، وقد رافق الحفل معرض ضم (74) لوحة من اللوحات التي خلفها الفنان الكبير المحتفى به.
  - \* ندوة علمية في القاهرة لتكريم فقيد التراث العربي الأستاذ الدكتور محمود محمد

#### الطناحي:

بمبادرة من معهد المخطوطات العربية في القاهرة أقيمت ندوة لتكريم فقيد التراث العربي الأستاذ الدكتور محمود محمد الطناحي المصري الذي انتقل إلى جوار الله تعالى في الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) من عام 1999 في القاهرة أثناء انعقاد اجتماعات مجمع اللغة العربية المصري الذي كان أعضاؤه يتداولون في أمر تسمية الطناحي عضواً عاملاً فيه.

وقد ألقيت في الندوة الكلمات التالية:

- أ- كلمة الافتتاح، الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد محمد.
- ب- الطناحي والمخطوطات، للأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد.
- ج- محمود الطناحي إنساناً، للدكتور عبد اللطيف عبد الحليم.
- د- محمود الطناحي محققاً، للدكتور محمد براهيم البتاء والعام
  - هـ محمود الطناحي حياته بقلمه، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف.
  - و- محمود الطناحي مرابطاً في تغور العربية، للدكتور محمد سليم العوا.
- وقد بين الصديق الدكتور فيصل الحفيان، رئيس تحرير مجلة معهد المخطوطات العربية، الغاية من انعقاد الندوة من خلال كلمة له عنوانها بـ (فكرة الندوة) وقال فيها...: "ويذكر أن الطناحي هو أحد أبناء معهد المخطوطات العربية القدامي، وقد شغل مكانة مرموقة بين المشتغلين في خدمة التراث بعامة والمخطوط منه بخاصة".
  - \* وحفل تكريم للأستاذ المدكتور عدنان البُني عضو هيئة تحرير مجلة النزاث العربي:
- أقيم يوم الثلاثاء السابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 1999 حفل لتكريم العالم الفاضل والمؤرخ والأثاري الكبير الأستاذ الدكتور عدنان البني في قاعة المحاضرات بمبنى اتحاد الكتاب العرب بدمشق، دعت إليه جمعية البحوث والدراسات في الاتحاد وحضره جمهور غفير من

أ وقد كتبت ترجمة عنصرة له في حبنه في زلوية وأعلام النزاث) بمجلة والأسبوع الأدبي) الني تصدر عسن اتحاد الكتباب العبوب، وفي العبدد رقم و654) منها بالتحديد، فليرجم إليها من شاء.

زملاء المحتفى به وأصدقائه وأقربانه وتلامذته ومحبيه، وقد ألقيت في الحفل الكلمات الآتية:

- أ- كلمة الدكتور علي عقلة عرسان، رئيس الاتصاد العام للكتاب والأدباء العرب، رئيس اتصاد الكتاب العرب في سورية.
- ب- كلمة الأستاذ حسين حموي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، رئيس إدارة الجمعيات في الاتحاد.
- ج- كلمة الأستاذ محمود الأرناؤوط، عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب،
   عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم، أمين تحرير مجلة التراث العربي.
  - د- كلمة الأستاذة جمالة طه، عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.
  - ه- كلمة الأستاذ محمد راتب حلاتي، عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.
    - و- مداخلة للأستاذ إسماعيل ملحم، عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.

وقد أثنت الكلمات جميعها على المحتفى به وأشادت بعلمه وفضله وجهوده في الكشف عن آثار الأسلاف وحمايتها وصيائتها وتقديمها للباحثين من عرب ومستشرقين ومهتمين بأحسن صورة. كمدير للتنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف ومن خلال عمله كأستاذ محاضر في التاريخ والآثار.

\* وندوة علمية عن العلاقات الأدبية واللغوية العربية الإيرانية:

أقام قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق برعاية الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس جامعة دمشق، وبالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب وجامعة طهران ندوة علمية في الفترة ما بين 27-29 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1999، وقد افتتحت الندوة يوم السبت 27/ تشرين الثاني (نوفمبر)/ بالكلمات الأتية:

أ- كلمة رئيس جامعة دمشق، الأستاذ الدكتور عبد الغنى ماء البارد.

ب- كلمة رئيس اتحاد الكتاب العرب، الأستاذ الدكتور على عقلة عرسان.

ج- كلمة المستشار الثقافي الإيراني بدمشق.

د- كلمة رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق.

وقد حاضر في الندوة عدد من الأساتذة والباحثين من سورية وإيران ومصر، ولبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، وحظيت الندوة بحضور جمهور غفيير من الأسباتذة والطلبة والمهتمين بموضوعها بصورة عامة.

#### \* من أخبار العلماء والباحثين:

انتهى الأستاذ المُحدَّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، من سورية، من تحقيق كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصنبي، المتوفى سنة (544)هـ، وهو قيد الطبع الآن.

وتمت مناقشة رسالة الماجستير التي تقدم بها الطالب علي غالب فقيسي إلى جامعة آل البيت في الأردن بعنوان "الصناعة الحديثية عند الإمام أحمد بن النسائي (المتوفى منة 303هـ) في سننه الصغرى" وقد تألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد موسى حمًاد مشرفاً ورئيساً، وعضوية كل من الاستاذ الدكتور قحطان الدُوري، والدكتور حسيب السامرائي من جامعة آل البيت، والدكتور محمد طوالبة من جامعة اليرموك، وبانتهاء المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجسيتر في علوم الحديث النبوي الشريف.

انتهى الطالب رابح قادري من تحقيق رسالة "الأحاديث الصحاح الغرائب" للحافظ عبد الرحمن بن يوسف المزّي بإشراف الأستاذ محمود الأرناؤوط، وذلك بالاعتماد على المخطوطة المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، ونال بها شهادة التخرج من معهد الفتح الإسلامي بدمشق.

\* مجلات تراثية في اصداراتها الجديدة:

العدد الثاني من مجلة جذور السعودية التي تعني بالتراث وقضاياه، وقد احتوى العدد على البحوث الأتية:

أ- تحقيق التراث اللغوي ونشره للأستاذ أحمد محمد الضبيب

ب- حماسة أبي تمام. للأستاذ عبد القادر الرباعي.

ج- قصيدة أبي إسحاق الإلبيري. للدكتور محمد عبد الرحمن الهدلق.

د- رؤية جديدة لقصيدة قديمة. للأستاذ محمد عبد العزيز الموافي.

هـ - سلطوية الأخير في بائية النابغة الذبياني، للأستاذ شريف بشير أحمد.

و- المئتمس الضبّعي. للدكتور عادل الفريجات.

ز- قراءة أخرى في كتاب طبقات فحول الشعراء. للأستاذ عمر محمد عبد الواحد.

ح- المقصدية ودور المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني. للأستاذ حميد الحمداني.

ط- بلاغة الانزياح في الخطاب الشعري عند البحتري. للأستاذ رابح بوحوش.

ي- رؤى العرب القدماء حول النص. للأستاذ معجب العدواني.

.. ك- مستويات التلقي واختلاف القراءات في النقد العربي القديم. المباحثة وهون الصفار.

ل- خصوصية اللغة الشعرية للأستاذ أحمد جاسم الحسين.

م- مقاربة أولية لكيفية اشتعال المقدمة في الخطاب النقدي القديم للأستاذ عبد الرزاق بلال .

ن- تعبيرية اللون في شعر عنترة للأستاذ جاسم محمد صالح.

- \* إصدارات جديدة من كتب الرّاث:
- منتزع الأخبار في أخبار الدعاة الأخيار، القطب الدين سليمان جي برهانيوري، تحقيق الأستاذ سامر فاروق طرابلسي، صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت.
- \* في سبيل العربية، للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط، صدر عن دار الوفاء بالمنصورة في مصر.
- تحقیقات تاریخیة لغویة، للدكتور عبد الله الحلو، صدر عن دار بیسان للنشر والتوزیع والإعلان ببیروت.
  - \* الموسوعة الدولية (العالم أواخر القرن العشرين) للدكتور محمد توفيق سماق، صدرت في دمشق.
- الرسائل الغنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، للدكتور محمد محمود الدروبي، صدر عن جامعة أل البيت، بالمفرق في المملكة الأردنية الهاشمية.
- حوار مع متمردي التراث، للأستاذ عصام محفوظ، صدر عن دار رياض الريس للنشر والكتب
  ببيروت.
- العرب، الإسلام، أوربا، لمجموعة من المؤلفين الفرنسيين والعرب، بإشراف الأستاذ عادل إسماعيل، صدر عن مؤسسة الحريرى ببيروت.
  - \* معالم الحضارة الإسلامية، للدكتور مصطفى الشكعة، صدر عن دار العلم للملايين ببيروت.
    - \* سنن الأوزاعي، تصنيف الأستاذ مروان محمد الشعار، صدر عن دار النفائس ببيروت.
- فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن، وهو فهرس لـ (997) مخطوط عربي قديم،
   من إعداد الأستاذ عبد الله محمد الحبشي، صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن.
- فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة (التاريخ) وهو يفهرس لما يزيد عن (200) مخطوط، من إعداد الدكتور محمد الحبيب الهيلة، صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن.
- طبقات الصوفية الكبرى والصغرى، للمناوي، تحقيق الأستاذ محمد أديب الجادر، صدر عن دار صادر ببيروت.
- التقويم الفلكي العربي الإسلامي، للأستاذ عماد مجاهد، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببيروت.
- معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم، للدكتور عبد الصبور مرزوق، صدر عن دار الشروق ببيروت.

- \* أصبول التاريخ العثماني، للأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى، صدر عن دار الشروق ببيروت.
- من هدي السنة النبوية، للاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر، صدر عن دار الشروق ببيروت.
  - \* نساء شهرات من تاريخنا، للأستاذ أحمد سويد، صدر عن مؤسسة المعارف ببيروت.
  - العربية تاريخ وتطور، للدكتور إبراهيم السامرائي، صدر عن مؤسسة المعارف ببيروت.
- دواوين الشعراء والمشتكات في الدوريات والمجامع، من إعداد الدكتور محمد جابر المعيبد،
   ومراجعة الأستاذ عصام محمد الشنطي، صدر عن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
- خدمات المخطوطات العربية في مكتبات الرياض، للأستاذ راشد سعد راشد القحطاني، صدر عن مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض.
- أوائل المطبوعات العربية السعودية، إعداد الأستاذ حمادي بن علي محمد، مراجعة الأستاذ علي بن سليمان الصوينع، صدر عن مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض.
  - \* موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، صدر عن وزارة المعارف بالرياض.
- ومجلة معهد المخطوطات العربية في عددها الجديد: صدر العدد الجديد من مجلة معهد المخطوطات العربية في القاهرة، وقد احتوى على الأبحاث الآتية:
- أ- ما تبقى من "الملخص" للتبريزي، تعريف بالمخطوطة ومنهج مؤلفها، للدكتور محمد عبد المجيد الطويل.
  - ب- مكتبة الجامع الكبير بمكناس في المغرب، للدكتورة فاطمة العيساوي.
  - ج- حريق الجامع الأموي عند ابن الحمصي، للدكتور عمر عبد السلام تدمري.
  - د-علم الفروسية (السيوف وجواهرها) لمجهول، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السلومي.
  - ه- المعجم العربي الحديث اللا اشتقاقي (المرجع والرائد نموذجين) للدكتور عبد الإله نبهان.
- و- تعليقات على فهرس مكتبة بلدية الإسكندرية، للصديق الدكتور يوسف زيدان، (الجزء الأول منه) للأستاذ لطف الله قاري.
  - ز- ميخانيل عواد حياته وجهوده العلمية، للدكتور جليل العيطة..

واحتوى العدد أيضاً على الملف الخاص بالندوة التي أقيمت عن فقيد التراث الأستاذ الدكتور محمد الطناحي، التي سبقت الإشارة إليها.